

30 وقفة علمية ومنطقية للمثقفين والمثقفات (فقط)

دلالة العهد القديم، والعهد الجديد، والمنطق، والتاريخ، على أنَّ يسُــوع المسيح (عيسى ابن مريم) بشــرُ رسولُ مـن عند ربِّه وخالقه (الله)، وأنَّــه ليس ربَّــا، ولا ابـن الــربِّ





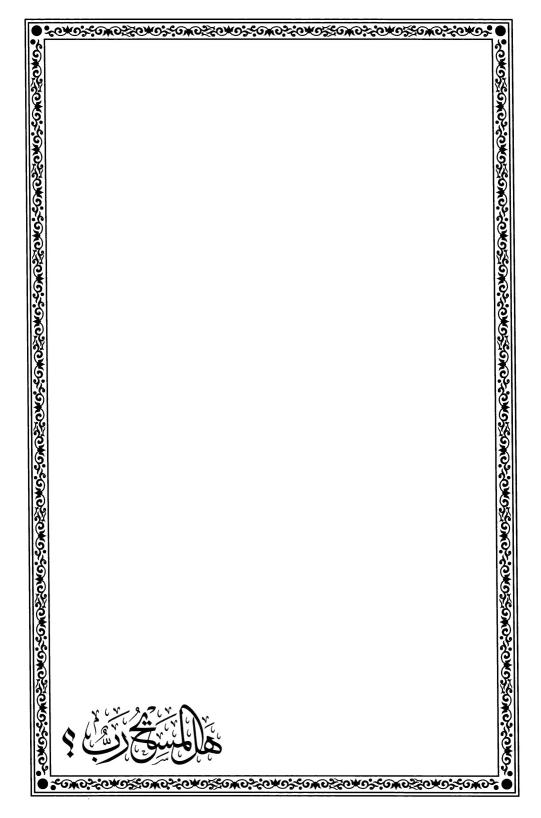



ૺૣઌૺઌ૱૽ૢઌઌ૱ૢૻઌઌ૱૽ૢઌઌ૱૱ઌઌ૱૽ૢઌઌ૱૽ૢઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱

عنوان المصنف: هـــل المــسيح رب؟ تــال يــف: مــاجــدبن سـليمان رقــم الإيـداع: ٢٠١٩ / ١٧٨٧ الترقيم الدولي: ٧-٨٥ - ٤٠٨ - ٩٧٧ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٧٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨ - ٩٠٨

جميع للحقوم محفول مرابط الطبعة الأولاث الطبعة الأولاث العلام



المُمَلَكَةَ الْعَرَبَيَّةِ الشِّيْعُودِيَّةِ ـ الرَّايِضِ ـ شَاعِ السِّوتِدِي العَام ـ جَرُوسَ النفق المِمَلَكَة الْعَرَبَيَّةِ الشِّعُودِيَّةِ ـ الرَّايِضِ ـ شَاعِ السِّوتِدِي العَام ـ ١١٦٨٣٣٥١٠. ١٢٠١٦٨٣٥٥٠. الإِلَا وَ وَلِلْبَيَاتِ جَرَابُ وَ ١١١٦٨٣٥٥٠ وَ الْمَالِكَةِ الْمَالِكَةِ الْمَالِكَةِ الْمَالِكَةِ الْمَالِكَةِ الْمَالَكِةُ الْمَالِكَةُ الْمُالِكِةُ الْمُلْكِلِي اللَّهُ الْمُلْكِلِيةِ اللَّهُ الْمُلْكِلِيةِ الْمُلْكِلِيةِ الْمُلْكِلِيةِ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ الللِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّ

<del>\_</del>



30 وقفة علمية ومنطقية للمثقفين والمثقفات (فقط)





COMORROMOS-COMORROMOS-COMORROMOS-COMORROMOS-COMORROMOS-COMORROMOS-COMORROMOS-COMORROMOS-COMORROMOS-COMORROMOS

دلالة العهد القديم، والعهد الجديد، والمنطق، والتاريخ، على أنَّ يسُــوع المسيح (عيسى ابن مريم) بشـرُ رسولُ مـن عند ربِّه وخالقه (الله)، وأنَّـه ليس ربًّــا، ولا ابـن الـربِّ ولا إلهًا، ولا ابـن الإلــه









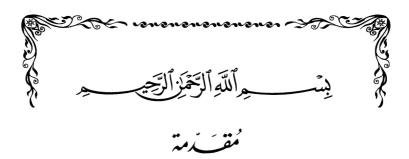

الْحَمدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَىٰ أَشْرِفِ الْأَنْبِياءِ والْمُرْسَلين.

#### ﴿ أُمَّا بَعْدُ:

فَكَانَ النَّاسُ فِي فِلَسْطِينَ يَنْظُرُونَ للْمَسِيحِ ابنِ مَرْيمَ قَبْلَ أَنْ يَبدأَ دَعُوتَه عَلَىٰ أَنَّه إنْسانٌ مِثْلُهم، ولَمَّا بَدأَ دَعُوتَه لِقَومِه الْيَهُود انْقَسَمُوا إلىٰ قِسْمينِ:

الْأَوَّل: قَومٌ صَدَّقُوه وآمَنُوا بِرِسَالَته، وأنَّه نَبيٌّ بَشرٌ مُرسَلٌ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ إِلَيْهِمْ.

والقِسْمُ الثَّاني: كَذَّبُوه ولمْ يُؤمِنوا بِه، واتَّهَمُوه بِأَنَّه مُدَّعِ للنُّبُوَّة.

وبَعْدَ رَفْعِ الْمَسِيحِ إلى السَّماءِ بِسَنَواتٍ قَلِيلَة جَاءَ بُولِس، فَادَّعىٰ أَنَّ الْمَسِيحِ إلى السَّماءِ بِسَنَواتٍ قَلِيلَة جَاءَ بُولِس، فَادَّعیٰ أَنَّ اللهِ، وأَنَّه الرَّبُّ وابنُ الرَّبِ، فَنَشَأ قِسْمٌ ثَالثٌ يُضَاف إلىٰ الْقِسْمينِ الآنِف ذِكْرُهما.

والْجَوابُ عنْ هَذِه الْمَقُولة (مَقُولَة: إنَّ الْمَسِيحَ إلَٰهُ وابنُ الإلهِ، وأنَّه الرَّبُّ وابنُ الإلهِ، وأنَّه الرَّبُ وابنُ الرَّبِّ) مِنْ ثَلاثِينَ وَجْهًا، إحْدَىٰ عَشْرَ مِنْهَا نَقْليَّةُ (أي: مَنْقُولة مِنَ الْعَهد



الْقَدِيم والْجَدِيد)، وسِتَّة عَشَرَ عَقْليَّةٌ (أي: مَعْلومة بِالْعَقلِ والْمَنْطِقِ والتَّفْكِير الصَّحِيح)، واثْنَتَانِ مِنْهَا تَارِيخِيَّة (أي أنَّ هُنَاك شَاهِدَينِ مِنَ التَّارِيخ يَدُلَّانِ عَلىٰ الصَّحِيح)، واثْنَتَانِ مِنْهَا تَارِيخِيَّة (أي أنَّ هُنَاك شَاهِدَينِ مِنَ التَّارِيخ يَدُلَّانِ عَلىٰ أنَّ هَذِه الْعَقِيدة مِنَ اخْتِرَاع الْبَشَر، لَيْسَتْ مِن عِنْدِ ربِّ الْبَشَر وهُو اللهُ، ولمْ يَعْلَمْ بِهَا الْمَسِيحُ لَمَّا كَانَ عَلَىٰ الأَرْضِ)، والدَّلِيلُ الأَخِيرُ الْخَاتِمي هُو الدَّليلُ القُرْآنيُّ عَلَىٰ أنَّ الْمُسِيحَ بَشَرٌ رَسُولُ، لَيْسَ ربَّا ولا ابْنَ الرَّبِ، ولا إلهًا ولا ابْنَ الإلهِ.

وقَدْ قَسَّمتُ هَذَا الْبَحْثَ الْمُبَارِكَ إلى خَمْسَة فُصُولِ بِحَسَبِ أَنُواع هَذِهِ الْأُدِلَّة، فَقُلتُ:

- الْفَصل الأَوَّل: الأَدِلَّة النَّقْلِيَّة.
- الفَصل الثّاني: الأَدِلّة الْعَقْليّة.
- الفَصْل الثَّالث: الأُدِلَّة التَّارِيخيَّة.
  - الفَصل الرّابع: الأَدِلَّة الْقُرْآنيَّة.
- ﴿ الْفَصْلِ الْحَامِسِ: مُلْحِقٌ فِيه فَوائدُ عَامَّةٌ.



والآنَ نَبْدَأ بِقِرَاءَة هَذَا الْبَحْث الْمُبَارَك إِنْ شَاءَ اللهُ، فَإِلَىٰ الْبَحْث.





وتَتَضمَّن الأَدِلَّةَ مِنَ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ والْجَدِيدِ عَلَى بُطْلانِ مَقُولة: (إنَّ الْمُسِيحِ رَبِّ)، وعَدَدُ هَذِه الأَدِلَّة أَحَدَ عَشَر:

### 1

كَيْف يَصِحُّ أَنْ يُقَال: إِنَّ الْمَسِيحِ هُو الرَّبُّ أَو ابنُ الرَّبِّ مَعَ أَنَّه لا تُوجَد عِبارةٌ وَاحِدةٌ صَرِيحةٌ فِي أَيٍّ مِنَ الأناجِيلِ الأَرْبَعة ولا فِي الرَّسَائِل الثَّلاثة والعِشْرِين الْمُلْحَقة بِهَا تَنُصُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَسِيحِ قَالَ عَنْ نَفْسِه بِعِبَارةٍ صَريحةٍ: إِنَّه اللهُ عَنْ مَشِيئته مُسَاوِيةٌ لِمَشِيئة الرَّبِّ اللهُ عَنْ طَالُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَالَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَالَىٰ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا

نَعَمْ، لَوْ كَانَ الْمَسِيحُ إِلَهًا وربَّا وخَالِقًا ورَازِقًا لاَسْتَفَاضَ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي الأَنَاجِيل، لأَنَّه أمرُ مُتَعلِّقٌ بِأُصُول الْعَقِيدة، فَلمَّا لَمْ يَدَّع لِنَفْسِه شَيئًا مِنْ ذَلِك فَإِنَّه لاَيَّاجِيل، لأَنَّه أمرُ مُتَعلِّقٌ بِأُصُول الْعَقِيدة، فَلمَّا لَمْ يَدَّع لِنَفْسِه شَيئًا مِنْ ذَلِك فَإِنَّه لا يَصِحُّ أَنْ يُوصَف بِهَذَا، فَهُو أَدْرَىٰ بِنَفْسِه مِنْ غَيْره.

والْمُتَأَمِّل فِي الأَنَاجِيل بِحِيَادِيَّةٍ وإنْصَافٍ يجِد فِيها كلامًا عنِ الْمَسِيح يُنَاقِض وصْفَه بِالرُّبوبِيَّة والأُلُوهِيَّة تمامًا، فَقَدْ جَاءَ فِيهَا أَنَّه عَبْدٌ للهِ، يُصَلِّي لهُ، وأنَّه لا مَشِيئة لَه مَعَ مَشِيئة اللهِ، كَمَا يَجِدُ الْمُتَأَمِّل فِيهَا أَنَّ الْمَسِيح أَظْهَرَ فِي كَلامِه الضَّعْف والعَجْزَ والْخَوْف، وأَنَّهُ بشرٌ، وأنه عَبدُ الله ورَسُولُه، وسيأتي قريبا ذكر أدلةٍ إنجيلية كثيرة علىٰ ذلك.

ثُمَّ لو كان المَسِيح هو الله أو ابن الله، أو الرب أو ابن الرب؛ لدَعا النَّاس إلىٰ عِبادة نفسه، ولَـوَرَدَ عنه ذلك بكثرةٍ في الأناجيل، لأنَّ الرب يدعو النَّاس إلىٰ عبادة نفسه، لأنَّه هُو ربهم الَّذي يخلقهم ويرزقهم ويُميتهم ويحييهم، فيكون مستحقًّا لأن يُعبد، ولكن الواقع أنَّه لم يرد عنه المَسيح ولا مرة واحدة بعبارة واضحة أنه دعا الناس إلىٰ عبادة نفسه، بأن قال (اعبدوني)، وحاشاه أن يقول ذلك، وصدق الله إذ قال في القرآن العظيم في وصف أنبياءه الذين هم صفوة خلقه ﴿مَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّكِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ (١)، ومعنى الآية الكريمة: ما ينبغى لأحد من البشر أن يُنزِّل الله عليه كتابه ويجعله حكمًا بين خلقه ويختاره نبيًّا، ثم يقول للناس: (اعبدوني من دون الله)، بل النبي الصادق يدعو الناس إلىٰ عبادة الله، ولا يتعدى على حقوق ربه ومولاه.

(١) سورة آل عمران: ٧٩.



### TY D

أَضِفْ إِلَىٰ ذَلِكَ أَنَّه لا يُوجَدُ إِثْبَاتٌ لِهَذِه الْمَقُولَة (مَقُولَة: إِنَّ الْمَسِيحَ هُو اللهُ أو ابنُ اللهِ) لا في الْكُتبِ السَّابِقةِ للإِنْجِيلِ؛ كالتَّوْرَاةِ والزَّبُورِ، ولا في الْكِتَابِ اللهُ أو ابنُ اللهِ) لا في الْكُتبِ السَّابِقةِ للإِنْجِيلِ؛ كالتَّوْرَاةِ والزَّبُورِ، ولا في الْكِتَابِ اللهُ الْكُرْآن. الَّذِي جَاءَ بَعْد الإِنْجِيل؛ وهُو الْقُرْآن.

نَعَمْ أَيُّهَا القَارِئُ الْكَرِيم وأَيتُّهَا الْقَارِئَةُ الْكَرِيمة، فلَمْ تُبشِّرِ التَّوْرَاةُ، ولا أَيُّ كِتَابٍ مِنَ السَّمَاءِ قَطُّ بِأَنَّ الله سَيَنْزِلُ بِنَفْسِه مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَاوَاتِه لِيَكُونَ بَشَرًا كِتَابٍ مِنَ السَّمَاءِ قَطُّ بِأَنَّ الله سَيَنْزِلُ بِنَفْسِه مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَاوَاتِه لِيَكُونَ بَشَرًا يَمْشِي علىٰ الأَرْضِ، ويُخَاطِب النَّاسَ، ويَدْعُوهُم، ويَأْكُلَ ويَشْرَبَ مَعَهم، تَعالَىٰ اللهُ عَنْ ذَلِك عُلوَّا كَبِيرًا، فَضْلًا عَنْ أَنْ يُهَانَ ويُصْفَعَ عَلىٰ قَفَاه، ويُعَلَّقَ عَلَىٰ خَشَبَةِ الشَّاب، ويُبْصَقَ في وجْهِهِ، تَعَالَىٰ اللهُ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِهَذِه النَّقَائِصِ والإهانات، وتَعالَىٰ اللهُ أَنْ يُكُونَ مَحَلًّا لِهَذِه النَّقَائِصِ والإهانات، وتَعالَىٰ اللهُ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِهَذِه النَّقَائِصِ والإهانات، وتَعالَىٰ اللهُ أَنْ يُكُونَ مَحَلًّا لِهَذِه النَّقَائِصِ والإهانات،

### 一 で

بَلْ عَلَىٰ الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ؛ فَقَدْ وَرَدَ فِي الْعَهْدَينِ الْقَدِيمِ والْجَدِيدِ مَا يَزِيدُ عَلَىٰ ثَلاثِينَ نَصًّا تَدلُّ بِكُلِّ وُضُوحٍ عَلَىٰ أَنَّ الْمَسِيحَ لَهُ ذَاتٌ، وأَنَّ اللهَ لَهُ ذَاتُ عَلَىٰ ثَلاثِينَ نَصًّا تَدلُّ عِلَىٰ أَنَّ اللهُ مَنْفَصِلةٌ عَنْ ذَاتِ الْمَسِيحِ، مِمَّا يَدلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَسِيحَ لَيْسَ أُخْرَىٰ، وأَنَّ ذَاتَ الله مُنْفَصِلةٌ عَنْ ذَاتِ الْمَسِيحِ، مِمَّا يَدلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَسِيحَ لَيْسَ هُو اللهَ ولا ابنَ اللهِ، ويَدلُّ -أَيْضًا - عَلَىٰ بُطْلانِ عَقِيدَة التَّجَسُّدِ وعَقِيدَةِ التَّلْيثِ، وهَذِه النَّصُوصِ:

السيخ رَب؟١ ﴿

نَصُوصُ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ الَّتي تُقَرِّرُ أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ في ذَاتِه، وعَدَدُهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُون

السَّوْرُ التَّشْنِية ٦: ٤):

«اسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ: الرَّبُّ إللهُنَا رَبُّ وَاحِدٌ».

وهَذَا النَّصُّ مَذْكُورٌ أيضا في الْعَهْدِ الْجَدِيدِ في «إِنْجِيل مُرْقُص» (١٦/ ٢٩)، ولفظه: «فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا: اسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ: الرَّبُّ إللهُنَا رَبُّ وَاحِدٌ».

والشَّاهدُ مِنْ هَذَا النَّصِّ هُو أَنَّ الْمَسِيحَ لُو كَان ربَّا لقال: (الرَّبُّ هُو الْمَسِيح)، أوْ: (أنا ربكم وإلَهُكم)، بَلْ قَالَ: (الرَّبُّ الْمَسِيح)، أوْ: (أنا ربكم وإلَهُكم)، بَلْ قَالَ: (الرَّبُّ إِلَهُنَا)، فَهُو يَتَكَلَّم عَنْ ذَاتٍ غَير ذَاتِه تَمامًا، ويُقرِّر أَنَّ الله هو إلَهُ الناسِ كلِّهم، وهذا يتضمن أنه هو نفسه يَعْبدُ اللهَ ويَتَّخِذُه إللهًا، فَبَطَلتْ بِذَلِك مَقُولةُ: إنَّ وهذا يتضمن أنه هو نفسه يَعْبدُ اللهَ ويَتَّخِذُه إللهًا، فَبَطَلتْ بِذَلِك مَقُولةُ: إنَّ المُسِيحَ هُو الإلهُ، وأنَّه دَعَا إلىٰ عِبَادَةِ نَفْسِه أَوْ عِبَادَةِ أُمِّهِ، حَاشَاه مِنْ ذَلِك، بَلْ دَعَا إلىٰ عِبَادَةِ نَفْسِه أَوْ عِبَادَةِ أُمِّهِ، حَاشَاه مِنْ ذَلِك، بَلْ دَعَا إلىٰ عِبَادَةِ اللهِ وحْدَه لا شَرِيكَ لَهُ كَمَا فَعَلَ جَمَيْعُ الرُّسُل.

﴿ ٢ ﴿ حِكْمَةُ سُلَيْمَان ١٢ : ١٣):

«إِذْ لَيْسَ إِلْهُ إِلَّا أَنْتَ الْمُعْتَنِي بِالْجَمِيع».

﴿٣﴾ (الْمُلوك الثَّاني ١٩/ ١٥،١٥):

«وصَلَّىٰ حَزِقيًّا أَمَامَ الرَّبِّ وقَالَ: أَيُّهَا الرُّبُّ إِلَٰهَ إِسْرَائِيلَ الْجَالِس فَوْقَ الكَرُوبِيم. أَنْتَ هُو الإِلَهُ وحْدَك لِكُلِّ مَمَالِكِ الأَرْضِ. أَنْتَ صَنَعْتَ السَّمَاءَ والأَرْض.

والآنَ أَيُّهَا الرَّبُّ إِلْهنا، خَلِّصْنا مِنْ يَدِه (١)، فَتَعْلم مَمَالكُ الأَرْضِ كُلُّها أَنْكَ الرَّبُ الإلهُ وحْدَك».

وهُو في (إشعياء ٣٧: ١٦، ٢٠).

المعياء ٢٤: ١١): (إشعياء ٢٣):

«أَنَا أَنَا الرَّبُّ، ولَيْسَ غَيْرِي مُخَلِّصٌ».

المعياء ٤٤: ٦،٨): (إشعياء ٤٤: ٦،٨):

«هَكَذَا يَقُولُ الرَّبُّ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ وفَادِيه، رَبُّ الْجُنود: أَنَا الأَوَّلُ وأَنَا الآخِرُ ولا إلله غَيْري... لا تَرْتَعِبوا ولا تَرْتَاعُوا. أَمَا أَعْلَمتُك مُنْذ القَدِيم وأَخْبَرْتُك؟ فَأَنْتُم شُهُودِي. هَلْ يُوجَد إللهُ غَيرِي ولا صَخْرة لا أَعْلَمُ بِهَا؟».

المعياء ٢٤): (إشعياء ٩:٤٦):

«اذْكُروا الأُوليات مُنْذ الْقَدِيم، لأنِّي أَنَا اللهُ ولَيْسَ آخَر، الإله ولَيْس مِثْلي».

<sup>(</sup>١) يعني مَلِك أشور.



### (۱۹:٤۲ (إشعياء ۸:٤۲): (۸:۲):

«أَنَا الرَّبُّ هَذَا اسْمي، ومَجْدِي لا أُعْطِيه لآخَرَ، ولا تَسْبِيحِي للْمَنْحُوتَات».

الرَّبُّ: الرَّبُّ: ١٢-٢٢) يَقُولُ الرَّبُّ:

«أَلَيْسَ أَنَا الرَّبُّ ولا إلله آخَر غَيْرِي، إللهُ بَارٌ ومُخَلِّصٌ لَيْسَ سِواي. الْتَفِتُوا إِلَيَّ وأَخْلِصُوا يَا جَمِيعَ أَقَاصِي الأَرْض، لأنِّي أَنَا اللهُ ولَيْسَ آخَر».

قَوْلُه: (الْتَفِتُوا إِليَّ وأَخْلِصُوا)؛ أي: تَوجَّهُوا إِلَيَّ في عِبَادَتِكُم واجْعَلُوها خَالِصَةً لي، ولا تَعْبُدُوا غَيْرِي.

﴿ ٩ ﴾ وفي (إشعياء ٥٠:٥ - ٦) يَقُول الرَّبُّ:

«أَنَا الرَّبُّ ولَيْسَ آخَر. لا إله سِواي. نَطَقْتُك وأَنْتَ لَمْ تَعْرِفْني. لِكَي يَعْلَمُوا مِنْ مَشْرِق الشَّمْس ومِنْ مَغْرِبِهَا أَنْ لَيْسَ غَيْري. أَنَا الرَّبُّ ولَيْسَ آخَر».

المعياء ١٤: ٤): (إشعياء ٢٤: ٤):

«لمْ تَرَ عَينٌ إلها غَيْرَك يَصْنَع لِمَن يَنْتَظِره».

الله (إشعياء ٢٦: ١٣):

«أَيُّهَا الرَّبُّ إلْهنا، قَدِ اسْتَولى عَلَينا سَادَةٌ سِواك، بِكَ وحْدَك نَذْكُر اسْمَك».

### «۲۲» (إشعياء ٥٥: ١٤):

«ولَكَ يَسْجِدون، إلَيْكَ يَتَضَرَّعُون قَائِلين فِيكَ وحْدَك: اللهُ ولَيْس آخَر».

# ﴿ ١٠ : ٢ ):

«أَلَيْس أَبٌ وَاحِدٌ لكلنا؟! ألَيْس إلهٌ واحِدٌ خَلَقَنَا؟!».

# (سیراخ ۱: ۸):

«واحدٌ هُو حَكِيمٌ، عَظِيمُ الْمَهَابة، جَالِسٌ عَلَىٰ عَرْشِه».

( ١٥ ) وفي (أخْبَار الأَيَّام الثَّاني ٦: ١٩) أنَّ النَّبِيَّ سُلَيمانَ قَالَ وهُو يُنَاجِي رَبَّه:

«فَالْتَفِتْ إلىٰ صَلاةِ عَبْدِك وإلىٰ تَضَرُّعِه أَيُّها الرَّبُّ إلْهي، واسْمَعِ الصُّرَاخَ والصَّلاةَ الَّتى يُصَلِّيهَا عَبْدُك أَمَامَك».

# <u>% ۲۲</u> (نحمیا ۹: ۲):

«أَنْتَ هُو الرَّبُّ وحْدَكَ، أَنْتَ صَنَعْتَ السَّمَاواتِ وسَمَاءَ السَّمَاواتِ وكُلَّ جُنْدُ جُنْدُها، والأَرْضَ وكُلَّ مَا غِيهَا، والْبِحَارَ وكُلَّ مَا فِيهَا، وأَنْتَ تُحْييهَا كُلَّهَا، وجُنْدُ السَّمَاء لَكَ يَسْجُدُ».

# 

«وأَلْقِ رُعْبَك عَلَىٰ جَمِيع الأُمَمِ الَّذينَ لَمْ يَلْتَمِسُوكَ لِيَعْلَمُوا أَنَّه لا إِلَه إلَّا أَنْتَ، ويُخْبِروا بِعَظَائِمِك».



### ﴿ ٨٦﴾ (مزمور ٨٦: ٨-١٠):

«لا مِثْلَ لَكَ بَينِ الآلِهَة يَا رَبِّ، ولا مِثْلَ أَعْمَالِك. كُلُّ الأَمَمِ الَّذِينِ صَنَعْتَهُمْ يَأْتُونَ ويَسْجِدُونَ أَمَامَك يَا رَبِّ، ويُمَجِّدُونَ اسْمَك، لأَنَّك عَظِيمٌ أَنْتَ وصَانِعُ عَجَائِب، أَنْتَ اللهُ وحَدَك».

### (دانيال بالتتمة ٣: ٥٥):

«ولْيَعْلَمُوا أَنَّك أَنْت الرَّبُّ الإلهُ وحْدَك الْمَجِيد في كُلِّ الْمَسْكُونة».

# **(۲۰)** (الملوك الأول ٨: ٦٠):

«لِيعْلَمَ كُلُّ شُعوبِ الأَرْضِ أَنَّ الرَّبَّ هُو اللهُ ولَيْس آخَر».

### (۲) (صموئيل الأول ۲: ۲):

«لَيْسَ قُدُّوسٌ مِثلَ الرَّبِّ، لأَنَّه لَيْسَ غَيْرِكَ، ولَيْس صَخرةٌ مِثلَ إلْهَنَا».

أي: لَيْسَتِ الصُّخُورُ والتَّمَاثِيلُ الْمَنْحُوتةُ عَلَىٰ أَشْكَالَ الْمُخْلُوقين مِثلَ الرَّبِّ، فَالرَّبُ هُو الْخَالِق والصُّخُورُ مَخْلُوقةُ، فَعِبَادَتُهَا بَاطلةٌ.

### **(۲۲ ) (صموئيل الثاني ۲ : ۲۲):**

«لِذَلِك قَدْ عَظُمتَ أَيُّهَا الرَّبُّ الإله لأنَّه لَيْس مِثْلكَ، ولَيْس إلهُ غَيرَك حَسَبَ كُلِّ مَا سَمِعْنَاه بآذَانِنا».

# **۲۳** (أستير بالتتمة ١٤: ١٩):

«الإلهُ القَديرُ عَلَىٰ الْجَميعِ، فَاسْتَجِبْ لأَصْواتِ الَّذينَ لَيْسَ لَهُم رَجاءٌ غَيْرَكَ، ونجِّنا مِن أَيدِي الأُثماء، وأَنْقِذني مِن مَخَافَتي».

# <u>۲۲۲</u>% (مزمور ۲۱: ۲):

«قُلتُ للرَّبِّ:أنتَ سَيدِي، خَيْرِي، لا شَيءَ غَيْرُك».

**(۲۵)** وفي (سفر دانيال بالتتمة ١٤٠:١٤):

«فَهَتَفَ بِصَوتٍ عَالٍ، وقَالَ: عَظِيمٌ أَنتَ أَيُّهَا الرَّبُّ، إِلَّهُ دَانِيالَ ولا إِلَهَ غَيْرُك».

#### ﴿ خلاصة

كل هذه النصوص من العهد القديم (التوراة) تقرر شيئًا واحدًا، وهو أنَّ الله واحدٌ في ذاته، وليس ثلاثة، فبطلت بذلك مقولة إنَّ المسيح هو الله، أو إنه ثالث ثلاثة، وبناء عليه؛ فمن لم يؤمن بأن الله واحدٌ في ذاته، وليس ثلاثة؛ فقد كفر بالنصوص المنقولة من العهد القديم ولم يؤمن بها في الحقيقة.

نَصُوصُ الْعَهْدِ الْجَدِيدِ الَّتِي تُقَرِّر أَنَّ اللَّهَ واحدٌ فِي ذَاتِه، وعَدَدُها عَشْرة

الْهُ فِي "إِنْجِيل يُوحَنَّا» (٢٠/٢٠) قَالَ الْمَسِيحُ لامْرأةٍ: "اذْهَبِي إلى الْمُورِي فَي وَإِنْجِيل يُوحَنَّا» (١٧/٢٠) قَالَ الْمِي وَإِلْهِكُمْ».

فدَلَّ قُولُ الْمَسِيح: (إلهِ وإلهِ كُمْ) عَلَىٰ اعْتَرافِه بِأَنَّ اللهَ هُو إله وإله وإله وإله النَّاسِ كُلِّهِمْ، وأَنَّ الْمَسِيح نَفْسَه لَيْسَ إلها ولا ربًّا، بَلْ هُو عبدٌ للهِ كَسَائِر الْبَشَر، لأنَّ إللها هُو إللهُ هُو إللهُ قومِه الَّذِينَ خَاطَبهُم، وهُو اللهُ، ولوْ كَانَ الْمَسِيحُ هُو الله لَمَّا كَانَ لِهَذِه الْجُمْلةِ مَعْنَىٰ: (إنِّي أَصْعَدُ إلىٰ... إلهي)، فَإلىٰ مَنْ سَيصْعَد الْمَسِيحُ لو كان هُو اللهُ ذَاتُه؟!

كذَلِك ففِي وصف المَسيح لقومِه بأنَّهم (إخوته) دليل علىٰ أنَّه بشر مثلهم، وليس ربهم، ولَو كَان المَسِيح ربهم لمَا صَحَّ وصفه لَهم بأنَّهم إخوته، وهذا واضح.

ووصْفُ المَسِيح لهم بأنهم إخوتُه يعني بذلك الأخوة في النسب، لأنَّهم جميعًا من نسلٍ واحد، وهو بنو إسرائيل، فيصح أن يصفهم بأنهم إخوته لاتِّحادهم في النسل.

ومِنَ اللَّطِيف ذِكْرُه في هَذِا الْمَقَامِ أَنَّ القُرْآنَ (دُسْتُور دِين الإسْلام) ذَكَر اعْتِرافَ الْمَسِيح بِأَنَّ اللهَ هُو ربَّه وربُّ النَّاسِ كُلِّهِمْ في خَمْسَةِ مَواطِنَ، وهِي:

﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنْبَنِي ٓ إِسْرَاءِ يلَ ٱعْبُدُواْ ٱللّهَ رَبِي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ مَن يُشْرِكِ بِٱللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْأَجَانِ اللّهُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ ﴾ (١).

(١) سورة المائدة: ٧٢.

وقَالَ اللهُ فِي القُرْآنِ عنِ الْمَسِيحِ أَنَّه قَالَ لِقَومِه: ﴿مَاقُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَاۤ أَمَرْتَنِي بِهِ ٓ أَنِ
اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ﴾ (١).

وقَالَ اللهُ فِي القُرآنِ عنِ الْمَسِيحِ أَنَّه قَالَ لِقَوْمِه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴾ (٢).

وفي سُورة مَريمَ أنَّه قَالَ لِقَوْمِه: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمُ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيهٌ ﴾ (٣).

وقَالَ اللهُ في القُرْآنِ عنِ الْمَسِيحِ أَنَّه قَالَ لِقَومِه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَا عَنِ الْمَسِيحِ أَنَّه قَالَ لِقَومِه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطٌ مُّسَتَقِيرٌ ﴾ (٤).

فَالْحَاصِلُ أَنَّ الأَنَاجِيل تُشْتُ أَنَّ الْمَسِيح كَانَ مُقِرَّا لله بأنَّه رَبُّه وربُّ النَّاسِ كُلِّهم، وكَذَلِك القُرآنُ، بِخِلافِ الاعْتِقَاد السَّائِد بَينَ الْمَسِيحيينَ بأنَّ الْمَسِيحَ هُو نَفْسُه الربُّ وابنُ الرَّبِّ.

### ⊕ تَنْبيهُ هَام

مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَعْنَىٰ الأَبِ فِي الْمَصَادِرِ الإِنجِيليَّةِ هُو الْمُربِيُّ، ولَيْسَ مَعْنَاه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف: ٦٤.



أُبُوَّة النَّسَبِ الْمَعْرُوفَة، التي يتولَّد فيها الابن من الأب والأم عن طريق العلاقة الجنسية، يَدلُّ لِهَذَا أَنَّ الْمَسِيحَ وصَفَ الرَّبَّ بِأَنَّه أبو جَمِيع النَّاسِ في قَوْلِه: (أَصْعدُ إلىٰ أبي وأبيكُمْ)، ولا أَحَدَ يَقُول: إنَّ الله هو أَبُ النَّاسِ كَلِّهِم بِمَعْنَىٰ أُبُوَّة النَّسَبِ الْمَعْرُوفَة.

وبناء عليه فإن مَعْنىٰ الأَبِ هُنَا أي الْمُرَبِي والـمُعْتَني، ومِن المعلوم أنَّ اللهَ هو الْخَالقُ الرَّازِقُ الْمُدبرُ لِشتُونِ النَّاسِ كُلِّهمْ.

(٢٨:١٤) قَالَ الْمَسِيح: «لأنَّ أبي أَعْظمُ مِنِّي».

فَلُوْ كَانَ اللهُ وَالْمَسِيحُ مُتَسَاوِيينِ وَلَهُمَا ذَاتٌ وَاحِدةٌ فَكَيفَ يَكُونُ اللهُ أَعْظَمَ يِنْه؟!

هَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِر.

فَدلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ ذَاتَ اللهِ لَيْسَتْ هِي ذَاتَ الْمَسِيح، بَلْ لَكُلِّ مِنْهُمَا ذَاتُ مُخْتَلِفةٌ، واللهُ فَوْقَ سَمَاواتِه عَلَىٰ عَرْشِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، لا يَمْتَزِج بِخَلْقِه ولا يُخَالِطُهُمْ، هُمْ في الأَرْضِ، وهُو فَوْقَ السَّمَاء السَّابِعة عَلَىٰ عَرْشِه.

﴿٣٣﴾ (يوحنًا» (١٧: ٣):

«وهذه هي الْحَياةُ الأَبَديَّة أَنْ يَعْرِفُوكَ أَنْت الإلهُ الْحَقِيقِيُّ وحْدَكَ، ويَسُوعُ الْمَسِيحُ الَّذِي أَرْسَلْتَه».

# ﴿٤٢﴾ «مُرْقُص» (١٢: ٢٩، ٣٢):

«فَأَجَابِه يَسُوع: إِنَّ أَوَّل كُلِّ الوصَايَا هِي: اسْمَع يَا إِسْرَائِيل، الرَّبُّ إِللهُنا رَبُّ واحِدٌ...

فَقَالَ لَهُ الْكَاتِبُ: جَيِّدًا يَا مُعَلِّم، بِالْحَقِّ قُلت: لأَنَّه اللهُ واحِدٌ، ولَيْس آخرُ سِواه». (١٥ : ١٨) «لُوقَا» (١٨: ١٩):

«فَقَال لَهُ يَسُوع: لِمَاذَا تَدْعُوني صَالحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالحًا إلَّا واحدٌ وهُو الله».

# ﴿ ٢ ﴾ (٥: ٤٤):

«كَيْفَ تَقْدِرُون أَنْ تُؤمِنُوا وأَنْتُم تَقْبَلُون مَجْدًا بَعْضُكم مِنْ بَعضٍ، والْمَجْد الَّذِي مِنَ الإلهِ الْوَاحِدِ لَسْتُمْ تَطْلُبُونَه؟!».

«حِينَؤِدِ قَالَ لَهُ يَسُوعُ: اذْهَب يَا شَيْطَان، لأنَّه مَكْتوبٌ: للرَّبِّ إلْهِك تَسْجُد، وإيَّاهُ وحْدَه تَعْبُد».

تَنْبيه: هَذَا مُتَوافِقٌ مَعَ الآيَةِ الَّتِي فِي سُورَة الْفَاتِحة الَّتِي فِي القُرْآنِ الْعَظِيم: ﴿ إِيَّاكَ نَعُـُهُ وَإِيَّاكَ نَعُـهُ وَإِيَّاكَ فَعَلَيْهُ فَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَيْمِ فَي الْقُورُ آنِ الْعَظِيمِ فَي الْعُورُ آنِ الْعَظِيمِ فَي اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى الْعُورُ آنِ الْعَظِيمِ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَقُولُ اللَّهُ وَلِي اللْعُلِيمُ اللَّهُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعُلِيمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَامِ الْعِلَى الْعَلَى الْعُلِي الْعَلَى الْعُلِي الْعَلَى الْعُلِيلِ مِنْ اللَّهُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلِيلِي

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة:٥.

هَلِ المسيخُ رَبِ؟!



# 

«لِمَاذَا يَتَكَلَّم هَذَا هَكَذَا بِتَجَادِيفَ؟ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَغْفِر خَطَايا إلَّا اللهُ وحْدَه؟».

# ﴿ إِلَّهُ وَيا » (٥١: ٤):

«مَنْ لا يَخَافُك يَا رَبِّ ويُمَجِّدُ اسْمَكَ؟ لأنَّك وحْدَك قُدُّوس، لأنَّ جَمِيع الأُمَمِ سَيَأْتُونَ ويَسْجُدُون أَمَامَك، لأنَّ أَحْكَامَك قَدْ أُظهِرت».

الْمَسِيح، فَإِنَّه لَمَّا نَادَاه رَجلٌ فَقَال لَهُ: (يَا صَالح)؛ أَجَابِ الْمَسِيحُ فَقَالَ:

«لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالحًا؟ لَيْسَ أَحدٌ صَالحًا إِلَّا واحدٌ وهُو الله».

#### ﴿ خلاصة

دلت النصوص الإنجيلية المتقدمة على أن المسيح كان مقرًّا لله بأنه واحدٌ في ذاته، وأنه إلله وربُّه الحقيقي، بل إلله وربُّ الناس كلهم.

# £ 3

الدَّليلُ الرَّابِعُ عَلَىٰ بُطْلانِ مَقُولَة: (إنَّ الْمَسِيح إلهُ وربُّ) هُو أَنَّه قَد وَرَدَ عنِ الْمَسِيح نَفْسِه مَا يُثْبتُ أَنَّه إِنْسانُ، ومِنْ أَصْلٍ بَشَرِي:

\* فَقَد وَرَدَ في «إنْجِيل لُوقًا» في الإصْحَاح التَّاسِع، عَدَد ٥٦، قَولُ الْمَسِيح عَنْ نَفْسِه:

«لأنَّ ابنَ الإنسان لمْ يَأْتِ لِيَهْلِك أَنْفُسَ النَّاس».

فَهَذَا النَّصُّ صَريحٌ في أنَّ الْمَسِيح لَيْس ابنَ اللهِ، وإنَّمَا ابنُ الإنْسَان، وهُو الْجِنْس الْبَشَري.

ومن المعلوم أنه ابن مريم، حملته في بطنها، وتقلَّب في رحِمِها، ثم ولدته كما تلد سائر النساء أولادَهُن.

\* وفي (إنْجِيل يُوحَنَّا) (٨-٨٧) قَالَ الْمَسِيحُ:

«فَقَالَ لَهُم يَسُوعُ: مَتَىٰ رَفَعْتُم ابنَ الإِنْسَانِ،... ولَسْتُ أَفْعلُ شَيئًا مِنْ نَفْسِي».

ألا يَدلُّ هَذَا النص الصريح عَلَىٰ أنَّ الْمَسِيح بَشر؟

لَوْ كَانَ الْمَسِيحِ ربًّا لَمَا وَصَفَ نَفْسَه بِالْبَشَرِيَّة فِي قَوْلِه: (ابن الإِنْسَان)، ولَمَا قَالَ: (لَسْتُ أَفْعَل شَيءٍ، ويَدُبِّر أَمَرَ

الْكُونِ كُلِّه، وبِنَاءً عَليه فَلا يُمْكِن عَقْلًا أَنْ يَقُولَ الْمَسِيحُ: (لَسْتُ أَفْعَلُ شَيئًا مِنْ نَفْسِي) وهُو رَبُّ الْكَوْن في نَفْسِ الْوَقْت، وإلا كان المسيح مُراوِغا في كلامه، حاشاه من ذلك.

\* وفي «إنْجِيل مَتَّىٰ» (١/ ٣٤) قَالَ يَسُوعُ عَنْ نَفْسِه للْجُمُوعِ: «جَاءَ ابنُ الإِنْسَانِ يَأْكُل ويَشْرَب».

\* كَمَا قَالَ الْمَسِيحُ لِمَن أَرَادَ قَتْلَه: «ولكِنَّكُم الآنَ تَطْلُبُونَ أَنْ تَقْتُلُونِي. وَأَنَا إِنْسَانٌ قَدْ كَلَّمَكُم بِالْحَقِّ الَّذِي سَمِعَه مِنَ اللهِ. هَذَا لَمْ يَعْمَلْهُ إِبْرَاهِيم». «يوحنا» (٨/ ٤٠).

\* بَلْ لَمَّا قِيل للمسيح عَلَيَكُمُ: (أَنْتَ ابنُ اللهِ) كَانَ خَاتِمَةُ جَوابِه أَنَّه ابنُ اللهِ) كَانَ خَاتِمَةُ جَوابِه أَنَّه ابنُ اللهِ) الإِنْسَانِ. انْظُرْ: (إِنْجِيل يُوحَنَّا) (١/ ٤٩-٥١).

\* وفي الأَنَاجِيل إِشَارَاتٌ أُخْرَىٰ لِبَشَريَّة الْمَسِيح، انْظُر: «لُوقَا» (١٧/ ٢٢) (٨/ ٨)، «متَّىٰ» (١٢/ ٣٢).

فوصْفُ الْمَسِيحِ عَلَيْكُلُمُ لِنَفْسِه بِشَكْلٍ مُتكررٍ وصَريحٍ بَأَنَّه إِنْسَانٌ وابن الإنسانِ دَليلٌ وَاضِحٌ وصَريحٌ عَلَىٰ أَنَّه بَشَرٌ، ولا يُمْكِن أَنْ يَصْدُرَ مِمَّن يَقُول هَذَا الْإِنسانِ دَليلٌ وَاضِحٌ وصَريحٌ عَلَىٰ أَنَّه بَشَرٌ، ولا يُمْكِن أَنْ يَصْدُرَ مِمَّن يَقُول هَذَا الْكَلامَ أَوْ حتىٰ يَقُوم فِي نَفْسِه مُجَرَّدُ ظَنِّ بأَنَّه هُو اللهُ أَو ابْنُه، أَوْ أَنَّه نَزَلَ إلَىٰ الْكَلامَ الْمُسِيعِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ. الآخرينَ، وحَاشَا الْمَسِيحِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ.

فَتَبيَّنَ مِنْ هَذِه النُّصُوص بُطْلان مَقُولة: (إِنَّ الْمَسِيح رَبُّ وإِلَهُ)، وأَنَّ الحقَّ الحَقَّ الثَّابِتَ فِي الأَنَاجِيل أَنَّه بَشَر.

#### 

# **( )**

الدَّلِيلُ الْخَامِسُ عَلَىٰ بَشريَّةِ الْمَسِيحِ: هُو أَنَّه قَدْ جَاءَ فِي الْأَنَاجِيلِ والرَّسَائلِ الْمُلْحَقة بِهَا أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَحلَّىٰ بِصِفَاتِ الْبَشَر، مِنْهَا أَنَّه لا يَعْلَمُ أَمُورًا، وجَاء فِيهَا أَنَّه يَجْهَل أُمُورًا، وأَنَّه يَنْسَىٰ، وجَاءَ فِيهَا أَنَّه تَعِب، وأَنَّه يَشْتَهي الأَكْل، وأَنَّه يَجْهَل أُمُورًا، وأَنَّه يَنْسَىٰ، وجَاءَ فِيهَا أَنَّه تَعِب، وأَنَّه يَشْتَهي الأَكْل، وأَنَّه يَحْشَانُ، وأَنَّه يَحْزَنُ ويَكتئِبُ ويَتألَّمُ، وأَنَّه يَنَامُ، وأَنَّه يَخَافُ ويَبْكِي، وأَنَّه يُصَلِّي عَطْشَانُ، وأَنَّه يَحْزَنُ ويَكتئِبُ ويتألَّمُ، وأَنَّه يَنَامُ، وأَنَّه يَخَافُ ويَبْكِي، وأَنَّه يُصَلِّي الله، مما يدل علىٰ أنه بشر مثلنا، فيه صفات النقص، ولو كان ربا لما اعترته هذه الصفات، لأن الرب كامل في صفاتِه، لا يعتريه نقصٌ بوجهٍ من الوجوه.

وهَذِه بَعْضُ النُّصُوصِ الإنْجِيليَّة الَّتي وردت فيها تلك الصفات البشرية للمسيح:

جَاءَ في «يُوحَنَّا» (٢٨/١٩): «قَالَ يَسُوع: أَنَا عَطْشانٌ».

وفي «إنْجِيل مَتَّىٰ» (٨/ ٢٤): «وكَانَ هُو نَائمًا».

وفي «إِنْجِيل يُوحَنَّا» (٢/٤): «فَإِذَا كَانَ يَسُوعُ قَدْ تَعِب مِنَ السَّفَر جَلَسَ هَكَذَا عَلَىٰ الْبِئرِ». وفي «إنْجِيل مُرْقُص» (١٤/ ٣٢-٣٥) أنَّه يُصَلِّي ويَحْزَنُ ويُدْهَشُ ويَكْتئبُ:
«وجَاءُوا إلىٰ ضَيْعةٍ اسْمُها جشيماني، فَقَال لِتَلامِيذِه: اجْلِسُوا هـٰهُنَا حَتَّىٰ أُصَلى.

ثمَّ أَخَذَ مَعَهَ بُطْرس ويَعْقُوب ويُوحنَّا، وابْتَدَأَ يُدْهَش ويَكْتَئِب.

فَقَالَ لَهُم: نَفْسِي حَزِينةٌ جدًّا حتَّىٰ الْمَوْت، امْكُثُوا هُنَا واسْهَرُوا.

ثمَّ تَقَدَّم قَليلًا وخَرَّ عَلَىٰ الأَرْضِ، وكَانَ يُصَلِّي لِكَي تَعْبُرَ عَنْه السَّاعَة إِنْ أَمْكَنَ».

مِنَ الْمُنَاسِبِ هُنَا أَنْ يَسْأَلَ القُارِئ نَفْسَه سُؤالًا مَنْطِقيًّا جدًّا: لِمَنْ كَانَ الْمَسِيحِ يُصَلِّي؟ هَلْ كَان يُصَلِّي لِنَفْسِه؟! أَمْ أَنَّه كَانَ يُصَلِّي لغيره وهو (الله)؟

وفي (إنْجِيل يُوحَنَّا) (١١/ ٣٥): (بَكَلَىٰ يَسُوعُ).

وفي «إِنْجِيل لُوقَا» (٢٢/ ١٤-١٥): «ولَمَّا كَانَتِ السَّاعةُ اتَّكَأَ والاثْنَا عَشَرَ رَسُولًا مَعَه.

وقَالَ لَهُمْ: شَهْوةً اشْتَهَيتُ أَنْ آكُلَ هَذَا الفُصْحِ مَعَكُم قَبْلَ أَنْ أَتَأَلَّمَ».

لَيْسَ هَذَا فَحَسْب، بَلْ إِنَّ يَسُوعَ كَانَ يَخَافُ مِنَ الْيَهُودِ أَنْ يَقْتُلُوه، كَمَا في «إِنْجِيل يُوحَنَّا» (١١/ ٥٣-٥٧):

«فَمِنْ ذَلِك الْيَوم تَشَاوَرُوا لِيَقْتُلُوه.

فَلَمْ يَكُنْ يَسَوعُ -أَيْضًا- يَمْشِي بَينَ الْيَهُودِ عَلانِيةً، بَلْ مَضَىٰ مِنْ هُنَاكَ إلىٰ الكُورَةِ الْقَرِيبة مِنَ الْبَريَّة، إلىٰ مَدِينَةٍ يُقَال لها: أفرايم، ومَكَث هُنَاك مَعَ تَلامِيذِه.

وكَانَ فُصْحُ الْيَهُود قَريبًا. فَصَعِدَ كَثِيرُونَ مِن الكُورِ إلى أُورْشَليم قَبْل الفُصْح لِيُطَهِّروا أَنْفَسَهم.

فَكَانُوا يَطْلُبُونَ يَسوع ويَقُولُون فِيمَا بَيْنَهُم، وهمْ واقِفُونَ في الْهَيْكُل: مَاذَا تَظُنُّون؟ هَل هُو لا يَأْتِي إلى الْعِيد؟

وكَانَ -أَيْضًا- رؤسَاء الْكَهَنَة والفَريسيُّون (١) قَدْ أَصْدَرُوا أَمْرًا أَنَّه إِنْ عَرَفَ أَحَدُ أَيْنَ هُو فَلْيَدُلَّ عَلَيه، لِكَي يُمْسِكُوه».

# ﴿ والتَّعْلِيقِ عَلَى هَذَا كُلِّهُ

هَلْ يُمْكِن أَنْ يَكُون مَنْ هَذِه صِفَاتُه أَنْ يَكُون هو الرَّبَّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاواتِ والأَرْضَ؟!

<sup>(</sup>۱) الفريسيون: طائفة من غلاة اليهود المتعصبين والمتشددين بالمظاهر الخارجية للورع والتدين، ومنها التقيد بحَرفية الشريعة أو الناموس، مثل الامتناع عن أداء أي عمل يوم السبت، أو مخالطة غير اليهود، إذ يُعتبرون نجِسين، وقد آذوا المسيح عليك . نقلًا من «تاريخ النصرانية، مدخل لنشأتها ومراحل تطورها عبر التاريخ» (ص٥٩)، المؤلف: عبد الوهاب بن صالح الشايع، ط١.



هَل يُعْقَل أَنْ يَكُون الْمَسِيح إللهَا وربَّا مَعَ كَوْنِه يَعْطَشُ ويَنَامُ ويَتْعبُ ويُتْعبُ ويَتْعبُ ويَتْكِئُ ويَشْتَهِي الأَكْلَ ويَتَأَلَّم (ويَخَافُ)؟!

# مَا الْفُرْقُ بَيْنَه وبَينَ الْبَشَرِ إِذَنْ؟!

إِنَّ اللهَ غَنيُّ وقَويُّ وخَالَقُ، وكَاملُ في صِفَاتِه، وعَليه فَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقُول أَنْ يَخُلِق شَيعًا (مِن طَعَامٍ وشَرَابٍ) ثمَّ يَحْتَاجُ إِلَيهِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ بِحَاجَةٍ إلىٰ شَيءٍ لِيُسَاعِدَه عَلَىٰ الْوجُودِ، لأَنَّه إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلىٰ غَيْرِه فَهُو لَيْس ربَّا في الْحَقِيقَة، لِيُسَاعِدَه عَلَىٰ الْوجُودِ، لأَنَّه إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلىٰ غَيْرِه فَهُو لَيْس ربَّا في الْحَقِيقَة، قَالَ اللهُ في القُرْآنِ واصفًا نَفْسَه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُمِنَهُمْ مِن وَرَقِ وَمَا أَلْقَتَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُمِنَهُمْ مِن إِنَّ اللّهَ هُوَالرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۞ (١).

بَيْنَما كَانَ الْمَسِيحُ يَأْكُلُ الطَّعَام ويَشْرَبُ الشَّرابَ، والْمُحْتَاجُ إلىٰ غَيْرِه لا يمكن أن يَكُون إللهًا ولا ربَّا.

- ثمَّ إِنَّ مُقْتَضَىٰ تَحَلِّي الْمَسِيح بِهَذِه الصِّفَات (كَوْنه يَأْكُل ويَشْرَب ويَنَامُ ويَتَنَفَّس ونَحوُ ذَلِك) أَنَّه إِذَا لَمْ تَتَوفَّرْ لَهُ فَإِنَّه سَيَمُوتُ، لأَنَّه مُحْتَاجٌ لِهَذِه الأُمُور كَضَرُورِيَّاتٍ للْبَقَاء عَلَىٰ قَيْدِ الْحَياةِ، والْمَوْتُ لا يَنْطَبَقُ عَليه لو كان ربا، لأَمُور كَضَرُورِيَّاتٍ للْبَقَاء عَلَىٰ قَيْدِ الْحَياةِ، والْمَوْتُ لا يَنْطَبَقُ عَليه لو كان ربا، لأَنَّ الرَّبَّ حيُّ لا يَموتُ، بَل يَنْطَبِق عَلَىٰ الْجِنْسِ الْبَشَري الَّذِي تولَّد مِنْهُ الْمَسِيح.
- كَذَلِك فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُل الطَّعامَ فَإِنَّه يَحْصُل مِنْه خُروجُ الْفَضَلاتِ القَذِرة

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات: ٥٦ – ٥٨.

الَّتي يَسْتَحِيي الإِنْسَانُ العَادي مِن ذِكْرِهَا، لِما فِيهَا من مُركَّبِ النَّقْص والقَذَارة، فَكَيفَ يَلِيقُ بِالْمَسِيحِ أَنْ يَكُونَ ربَّا وفِيه هَذَا النَّقصُ الْعَظِيمِ الَّذِي يَسْتَحيي مِنْ ذِكْرِهِ الْبَشَرِ ويَسْتَقْذِرُون وجُودَه؟!

هذَا كُلُّه يَدلُّ قَطعًا عَلىٰ بُطْلانِ وَصْفِ الْمَسِيحِ بِالأُلُوهيَّة والرُّبُوبيَّة.

- كَذَلِك فقد تَقَلَّبَ المسيح جَنِينًا في أَحْشَاء أُمِّه تِسْعَة أَشْهُر، وخَرَجَ مِنْ
   مَخْرَجِ الْبَولِ، ثمَّ لَفَّتْه أُمُّه في خِرْقةٍ، كسائر أطفال البشر، فلا يمكن أنَّ من كان
   كذلك أنْ يَكُونَ إلْهًا ولا ربًّا، هَذَا قَولٌ لا يَصحُّ بِالْعَقْل إطلاقا.
- ومِنَ الأَدِلَّة عَلَىٰ أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَّصِفُ بِصِفَاتِ الْبَشَر مَا جَاءَ في «إنْجِيلِ مُرْقُص»، الإصْحَاح الْحَادِي عَشَرَ (١١-١٤):

«فَدَخَلَ يَسُوعُ أُورْشَليمَ والْهَيْكَلَ، ولَمَّا نَظَرَ حَوْلَه إلىٰ كُلِّ شَيءٍ إذْ كَانَ الْوقتُ قَدْ أَمْسَىٰ خَرَجَ إلىٰ بَيْت عنيا مَعَ الاثْنَي عَشَرَ.

وفي الْغَد لَمَّا خَرَجُوا مِنَ بَيْتِ عنيا جَاعَ.

فَنَظَرَ شَجَرةَ تَينٍ مِن بَعيدٍ عَلَيْهَا وَرقٌ، وجَاءَ لَعَلَّه يَجِد فِيهَا شَيئًا، فَلَمَّا جَاءَ إِلَيْهَا لَمْ يَجِدْ شَيئًا إِلَّا ورقًا، لأنَّه لمْ يَكُنْ وَقتَ التِّينِ.

فَأَجَابَ يَسُوعُ وقَالَ لَهَا: (لا يَأْكُلُ أَحدٌ مِنْكِ ثَمَرًا بَعْدُ إلىٰ الأَبَدِ)، وكَانَ تَلامِيذُه يَسْمَعُونَ».



### التَّعْلِيقِ 🕸

في هَذِه الْقِصَّة أَنَّ يَسُوعَ جَاعَ، وأَنَّه ظَنَّ أَنَّ شَجَرةَ التِّينِ قَدْ أَثْمَرَت، فَلَمَّا جَاءَهَا لَمْ يَجِدْ شَيئًا، أي أَنَّه لَمْ يَتَبيَّنْ لَه قَبْلَ وصُولِه إلىٰ الشَّجَرةِ هَل كَانَتْ مُثْمِرةً بِالتِّينِ أَمْ لا، وأَنَّه لَمْ يَكُن يَعْلَم أَنَّ الْمَوْسِم لَمْ يَكُن مَوْسِم التِّينِ، فَذَهَبَ للشَّجَرةِ وَالْمَوسمُ لَيْسَ مَوْسِمَ التِّينِ، في حِينِ أَنَّه كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون عَالِمًا بِالْمَوْسِمِ لَوْ كَانَ رَبًّا فِعْلًا.

وفِيهَا أنَّه غَضِبَ عَلَىٰ الشَّجَرةِ فَأَمَرَهَا بِأَلَّا تُثْمِر، فَحُرِمَ النَّاسُ مِنْ ثِمَارِهَا.

إن كل هذه الصفات (جاع، ظن، لم يجد شيئا، لم يتبين له، لم يكن يعلم، دعا على شجرة التين، غضب على الشجرة) كلها تدل على أنه بشر، وليس ربا، وإلا فما الفرق بينه وبين البشر؟!

ثم لِمَاذَا لَمْ يَأْمُرِ الْمَسِيحُ الشَّجَرةَ (لَوْ كَانَ رَبَّا فِعْلًا) أَنْ تُثْمِر فيأكل من ثمرها وتَنْتَهِي الْمُشْكِلة؟!

هَذَا هُو اللَّائِق بِه لوْ كَانَ ربًّا فِعلًا.

أليس هذا أفضل من دعاءه عليها بألا تُثمر فيُحرم هو والناس من ثمرها إلى الأبد؟!



### 便了梦

ومِنْ دَلائِلِ بُطْلان مَقُولةِ: (إِنَّ الْمَسِيحَ رَبُّ أَو ابنُ الرَّبِّ) أَنَّ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ عِنْدَ الْمَسِيحِيينَ يَقُول كَمَا فِي «يُوحَنَّا» (١٨:١): «اللهُ لمْ يَرَه أَحَدٌ قَطُّ».

قَالَ المسيح هذه العبارة وهُو وَاقِفٌ أَمَامَهُمْ، فَلَلَّ هَذَا بِوضُوحٍ عَلَىٰ أَنَّ الْمَسِيحَ لَيْسَ هُو اللهُ وَلُوْ كَانَ الْمَسِيحُ هُو اللهُ -تَعَالَىٰ اللهُ عَنْ ذَلِكَ- لَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ أَنَا، انْظُرُوا إِليَّ!

وهَذَا الدَّلِيلُ وَاضِحٌ جِدًّا.

وفي «أعْمَال الرُّسُل» (١٧:١): «ومَلِكُ الدَّهُور الَّذِي لا يَفْنَىٰ ولا يُرى، الإلهُ الْحَكِيم وحْدَه، لهُ الْكَرَامةُ والْمَجْد إلىٰ دَهْرِ الدُّهُور».

إذَنْ فَالإِلْهُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي لهُ الْمَجْد لا يُرى، ولَيْسَ هُو الْمَسِيحَ ابنَ مَرْيمَ بِالتَّأْكِيد، لأنَّ المسيح رَآه النَّاسُ ولَمَسُوه بِأَيْدِيهِمْ.

### 

# V

الدَّلِيلُ السَّابِع عَلَىٰ بُطْلانِ مَقُولِة (إنَّ الْمَسِيحَ إلَهُ وَربُّ): أنَّه وَرَدَ في الْمَصَادِر الإِنْجِيليَّةِ عنِ الْمَسِيحِ نَفْسِه أنَّه رسُولٌ، فَلَوْ كَان الْمَسِيحُ ربًّا وإلَّهًا لَمَا اسْتَقَام أنْ يَكُون رَسُولًا أَيْضًا، رَسُولًا مِنْ عِنْد مَنْ إِذَنْ؟!



وقدْ كَانَ الْمَسِيحُ دَائِمًا يُذَكِّر تَلامِيذَه أَنَّه رَسُولُ اللهِ إِلَيْهِمْ، وأَنَّه مُعَلِّمٌ، وأَنَّ اللهَ اللهَ هُو الإلهُ وحْدَه، وأنَّه لَيْسَ إلَّا مُجَرَّد رَسُولٍ إِلىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أرسله الله الله الله عَلَيْمَهم أُمورَ دِينِهمْ، وسَنَذْكُرُ هَنَا نحو عشرين دَلِيلًا عَلىٰ ذَلِك مِنَ الأَنَاجِيل الْمَعْتَبرَةَ عِنْدَ الْمَسِيحيين:

﴿ ﴿ إِنْجِيل مَتَّىٰ ﴾ (٢٣/٤): «وكَانَ يَسُوعُ يَتَنَقَّل في مَنْطِقَةِ الْجَلِيلِ كُلِّهَا، يُعَلِّمُ في مَجَامِع اليَهُودِ، ويُنَادِي بِبشَارَة الْمَلَكُوت».

﴿٢﴾ وجَاء في «إنْجِيل مَتَّىٰ» (٤/ ١٧): «مِنْ ذَلِك الزَّمَان ابْتَدَأَ يَسُوعُ يُكَرِّز ويَقُولُ: تُوبُوا لأنَّه قَد اقْتَرَبَ مَلَكُوتُ السَّمَاوات».

ومَعْنَىٰ (يُكَرِّز) أي: يُبشِّر.

وقَوْلُ يَسُوعَ: (تُوبُوا) دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّه رَسُولُ، يُحِثُّ النَّاسِ عَلَىٰ التَّوْبَة مِنْ فِعْلِ الْمَعَاصِي.

٣٣ وَجَاءَ فِي «إِنْجِيلِ مَتَّىٰ» (٦/ ٨ - ١٠) أَنَّ يَسُوعَ قَالَ لِتَلامِيذِه:

«لأنَّ أَبَاكُم يَعلَمُ مَا تَحْتَاجُون إِلَيه قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُوه.

فَصَلُّوا أَنْتُم هَكَذَا: أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاوات، لِيَتَقَدَّس اسْمُك، لِيَأْتِ مَلَكُو تَك.

لِتَكُنْ مَشِيئَتُك كَمَا في السَّمَاء كَذِلك عَلَىٰ الأَرْضِ».

في هَذَا النَّصِّ فَائَدةٌ: أنَّ اليَسُوع عَلَّم تَلامِيذَه كَيْفِيَّة الصَّلاة، فَهُو إِذَن نَبِيُّ، لأنَّ وَظِيفَةَ الأَنْبِياءِ هِي التَّعْلِيم، وهُو الشَّاهِد.

وفي هَذَا النَّصِّ فَائِدةٌ: أَنَّ اللهَ في السَّمَاء، لِقَولِه: (أَبَانَا الَّذِي في السَّمَاواتِ)، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ اللهَ لَه ذَات، وهِي في السَّمَاء، والْمَسِيحُ لَه ذَاتٌ أُخْرَىٰ في الأَرْضِ، وأنهما غير ممتزجتين ولا مُتَّحِدتين.

وفي هَذَا النَّصِّ فَائِدةُ: أَنَّ الأَبَ بِمَعْنَىٰ الْمُربي والقَائِم عَلَىٰ الشَّيءِ، ولَيْسَتْ بِمَعْنَىٰ الْمُربي والقَائِم عَلَىٰ الشَّيءِ، ولَيْسَتْ بِمَعْنَىٰ الأَبِ مِنْ جِهَةِ النَّسِبِ، لأَنَّه لوْ كَانَتْ كَلِمَةُ الأَبِ تَعْنِي الأَبِ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ، لأَنَّه لَوْ كَانَتْ كَلِمَةُ الأَبِ تَعْنِي الأَبِ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ لَكَانَ اللهُ أَبَ النَّاسِ كُلِّهم، لأَنَّه قَالَ: (أَبَانَا) ولمْ يَقُل: (أَبِي).

فالحاصلُ أن في هذا النص رَدُّ واضح عَلَىٰ مَنْ قَالَ بِأَنَّ أُبُوَّة اللهِ للْمَسِيحِ هِي أُبُوَّةُ نَسَبٍ، وأَنَّهَا تُقَابِل أُمُومَة مَرْيمَ للْمَسِيح، فَهَذَا غَلَطٌ عَظِيمٌ، فَإِنَّ الأُبُوة هُنَا تَعْنِي التَّرْبِية والْقِيام عَلَىٰ رِعَايَة الشَّخْصِ، وبِنَاءً عَليه، فَإِنَّ اللهَ هُو أَبو النَّاسِ كُلِّهم بِهَذَا الْمَعْنَىٰ (١).

﴿ ٤ ﴾ وَجَاء فِي ﴿ إِنْجِيل مُرْقُص ﴾ (١/ ١٤، ١٥) نصُّ وَاضِحٌ فِي أَنَّ يَسُوعَ نبيُّ بشَّر بِالإِنْجِيل وعَلَّم النَّاسَ الْخَيرَ وهُو:

<sup>(</sup>١) سيأتي توضيح مفصَّل لمعنىٰ كلمة (ابن الله) الواردة في الأناجيل، وذلك في ملحق «فائدة في معنىٰ كلمة (ابن الله) الواردة في بعض الأناجيل».

«وبَعَدَمَا أُلقِي الْقَبْض عَلَىٰ يُوحَنَّا، انْطَلَقَ يَسُوعُ إلىٰ مَنْطِقة الْجَلِيل يُبَشِّر بِإِنْجِيل اللهِ قَائِلًا:

قَدِ اقْتَرَبَ الزَّمَانُ، واقْتَربَ مَلَكُوتُ اللهِ، فَتُوبُوا وآمِنُوا بِالإِنْجِيل».

فَهَذَا النَّصُّ فِيه فَائِدةُ: أَنَّ الْمَسِيح نَبِيُّ، لأَنَّه كَان يُبَشِّرُ بِإِنْجِيلِ اللهِ، ويَأْمُر النَّاسَ بِالتَّوبَة إِلَىٰ اللهِ، وهَذِه وظِيفَة الأَنْبِياء، ويَأْمُرُهمْ بِالإِيمَان بِالإِنْجِيلِ الذي كان معه.

وفي هَذَا النَّصِّ فَائِدَةٌ: أَنَّ ذَاتَ اللهِ لَيْسَتْ هِي ذَاتَ يَسُوعَ، لأَنَّه قَالَ: (واقْتَرَبَ مَلَكُوتِ). (واقْتَرَبَ مَلَكُوتِ).

وفي هَذَا النَّصِّ فَائِدَةٌ: أَنَّ يَسُوع أَمَرَ تَلامِيذَه بِالإِيمَانِ بِإِنْجِيلِ اللهِ، ولوْ أَنَّ الْيَسُوع هُو اللهُ لَقَال لَهُم: (فَتُوبُوا وآمِنُوا بِإِنْجِيلِي).

وفي هَذَا النَّصِّ فَائِدةٌ: أَنَّ إِنْجيل اللهِ لَيْس أَحَدَ الأَنَاجِيل الأَرْبَعةِ الْمَعْرُوفَة: (يُوحنَّا، لُوقَا، مُرقُص، متَّىٰ)، لأَنَّ يَسُوع سَمَّاه (إِنْجيلَ اللهِ)، بَيْنَما الأَنَاجِيل الأَرْبَعة الْمَعْرُوفة تُسَمَّىٰ بِأَسْمَاء مُؤلِّفِيها الَّذِين كَتَبُوهَا بِأَيْدِيهمْ.

اليَسُوع أنَّه رَسُولٌ، وهُو:

«وانْحَدَرَ إِلَىٰ كَفْر نَاحُوم، مَدِينَةٍ مِنَ الْجَلِيل، وكَانَ يُعَلِّمُهم في السُّبوتِ، (أي: أَيَامِ السَّبْتِ)، فبُهِتُوا مِنْ تَعْلِيمِه، لأنَّ كَلامَه كَانَ بِسُلْطَانٍ».

ثمَّ قَالَ للْجُمُوعِ الَّذِينِ طَلَبُوا مِنْهِ الْبَقَاءِ مَعَهُم: «إِنَّه يَنْبَغِي لي أَنْ أَبَشِّر الْمُدُنَ الأُخَر بِمَلَكُوتِ اللهِ، لأنِّي لِهَذَا قَدْ أُرسِلت.

فَكَانَ يُكَرِّز في مَجَامِع الْجَلِيل».

فَقَوْلُه: (أُرسِلتُ) تَدلُّ عَلَىٰ أَنَّه رَسُولُ، وكَذَلِك قَوْلُه: (أُبَشِّر)، وكَذَلِك قَوْلُه: (أُبَشِّر)، وكَذَلِك قَوْلُه: (يُكَرِّز)، كُلُّها تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّه رَسُولُ مِنَ اللهِ، يُعَلِّم النَّاسَ الإِنْجِيل.

فَفِي هَذَا النَّصِّ دَلالةٌ صَريحةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمَسِيح نَبيٌّ عَظيمٌ، ولَيْس رَبَّا ولا ابنَ الرَّبِّ.

﴿٧﴾ وهَذَا نَصُّ صَريحٌ آخَرُ عَلَىٰ أَنَّ الْمَسِيح رَسُولُ، فَفي "إِنْجِيل يُوحَنَّا» (٣/١٧) أَنَّ الْمَسِيح دَعَا رَبَّه فَقَال: "وهَذِه هِي الْحَياة الأَبَدِيَّة أَنْ يَعْرِفُوك أَنْتَ الإلهُ الْحَقِيقِي وحْدَك، ويَسُوع الْمَسِيح الَّذِي أَرْسَلْتَه».

الْمَسِيح بِأَنَّه نَبِيُّ: (۲۱/ ۲۱) شَهَادةٌ مِنْ جُموع بَني إسْرَائِيل المَسِيح بِأَنَّه نَبِيُّ:

«ولَمَّا دَخَلَ أُورْشَلِيم ارَّتَجَّتِ الْمَدِينَةُ كُلُّها قَائِلةً: مَنْ هَذَا؟



فَقَالتِ الْجُمُوعِ: هَذَا يَسُوعِ النَّبِيُّ الَّذِي مِن نَاصِرة الْجَلِيل».

فأيُّ دَليل عَلَىٰ نُبُوة الْمَسِيح أَصْرَحُ مِنْ هَذَا؟!

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ وَقَالَ يَسُوعِ لِتَلامِيذِه كَمَا جَاء في ﴿ إِنْجِيلَ مَتَّىٰ ﴾ ( / ١١ – ١٢) وهُو يُصلِّرهُمْ عَلَىٰ الأَذَىٰ الَّذِي جَاءَهُم مِنَ الْيَهُود:

«طُوبيٰ لَكُم إِذَا عَيَّرُوكُم وطَرَدُوكُمْ، وقَالُوا عَلَيْكُم كُلَّ كَلِمَةٍ شِريرةٍ مِنْ أَجْلِي كَاذِبينَ.

افْرَحُوا وتَهَلَّلُوا، لأنَّ أَجْرَكُمْ عَظِيمٌ في السَّمَاواتِ، فَإِنَّهُم هَكَذَا طَرَدُوا الأَنْبِياءَ الَّذِين قَبْلَكمْ».

فَقُولُه: «افْرَحُوا وتَهَلَّلُوا، لأنَّ أَجْرَكُمْ عَظِيمٌ فِي السَّمَاوَات» دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُكَافِئ والْمُجَازِي هُو اللهُ، ولَيْسَ الْمَسِيح، وأنَّ الْجَزَاء لَا يَكُون إلَّا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْمُكَافِئ والْمُجَازِي هُو اللهُ لَقَال لَهُم: (لأن أجركم عظيم عندي).

وقَوْلُه: (فَإِنَّهُم هَكَذَا طَرَدوا الأَنْبِياء قَبْلَكُم)، يَعْنِي بِهَذَا الْيَهُود، فَإِنَّهُم اضْطَهَدُوا الأَنْبِياء قَبْلَه.

وقَوْلُه: (الأنبياء) دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّه نَبِيٌّ مِنْ جُمْلَة هَؤلاءِ الأَنْبِياءِ الَّذِين تَعَرَّضُوا للاضْطِهَادِ، ولو لم يكن المسيح نبيا لكان كَلامُه لَيْسَ لَهُ مَعْنَىٰ، وحَاشَاه مِن ذَلِكَ.



وفي هَذَا النص الإنجيلي دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمَسِيحَ لَيْسَ هو الرب ولا ابن الرب، بَلْ بَشَرٌ مِثْلُنا، لأنه تعرَّض للابتلاء والتضييق من قِبَلِ اليهود، كما حصل لغيره من الأنبياء، ولو كان المسيح ربا أو ابن الرب فَلنْ يَتَعَرَّض لشيء من الابتلاء، لن البشر لا يَقوَوْن عَلَىٰ ابتلاء الرَّبِ الَّذِي خَلَق كُلَّ شَيءٍ، وهُو أَقْوىٰ مِنْ كُلِّ شَيءٍ.

قَال «جوستاف لوبون» (١) في كِتَابه «حَيَاة الْحَقَائِق» (ص ٢٠):

«كَانَ يَسُوعُ مُعْتَقِدًا أَنَّه نَبِيٌّ، خَلَفٌ لِمَن ظَهَرَ قَبْلَه مِنَ الأَنْبِياء».

(۱) جوستاف لوبون (۱۸٤١ - ۱۹۳۱م)، طبيب ومؤرخ فرنسي، عُنِيَ بالحضارة الشرقية. من أشهر كتبه: «حضارة العرب»، و«حضارات الهند»، و«الحضارة المصرية»، و«حضارة العرب في الأندلس»، و«سر تقدم الأمم». هو أحد أشهر فلاسفة الغرب وأحد الذين امتدحوا الأمة العربية والحضارة الإسلامية، عُرف بأنه أحد أشهر فلاسفة الغرب الذين أنصفوا الأمة العربية والحضارة الإسلامية، فلم يَسِر على نهج مؤرخي أوروبا الذين صار مِن تقاليدهم إنكار فضل الإسلام على العالم الغربي. لكن لوبون الذي ارتحل في العالم الإسلامي وله فيه مباحث اجتماعية أقر أن المسلمين هم مَن مدَّنوا أوروبا، فرأى أن يُبعث عصر العرب الذهبي من مرقده، وأن يُبديه للعالم في صورته الحقيقية؛ فألَّف عام ١٨٨٤م كتاب «حضارة العرب» جامعًا لعناصر الحضارة العربية وتأثيرها في العالم، وبحث في أسباب عظمتها وانحطاطها، وقدَّمها للعالم تقديم المَدِين الذي يدين بالفضل اللدائن. توفي جوستاف بفرنسا عام ١٩٣١م. المصدر: Wikipedia.



الله المسيح كَمَا في «إنْجِيل مَتَّىٰ» (٥/ ١٧ - ١٩):

«لا تَظُنُّوا أَنِّي جِئتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أو الأَنْبِيَاء. مَا جِئتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأَكْمِل.

فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُم: إِلَىٰ أَنْ تَزُولَ السَّمَاء والأَرْضُ لا يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقُطةٌ وَاحِدةٌ مِنَ النَّامُوس حتَّىٰ يَكُونَ الكُلُّ.

فَمَنْ نَقَضَ إِحْدَىٰ هَذِه الْوصَايا الصُّغْرَىٰ وعَلَّم النَّاسَ هَكَذَا، يُدْعَىٰ أَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوات. وأمَّا مَنْ عَمِل وعَلَّم، فَهَذَا يُدْعَىٰ عَظِيمًا في مَلَكُوتِ السَّمَاوات».

فَقُوْل الْمَسِيح: (لا تَظَنُّوا أَنِّي جِئتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أو الأَنْبِياء. مَا جِئتُ لأَنْقُضَ بَل لأُكْمِلَ)؛ دَليلٌ وَاضِحٌ عَلَىٰ أَنَّه رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِه الرُّسل، وأَنَّه وَاحِدٌ مِنْهُم، لأَنَّ مَنْ جَاءَ لِيُكْمِل ويُتَمِّم الشَّرِيعة الَّتِي سَبَقَتْه -وهِي التَّوْرَاة، شَرِيعَة مُوسَىٰ ويُكمِّل ويُتَمِّم الشَّرِيعة الَّتِي سَبَقَتْه -فهِي التَّوْرَاة، شَرِيعَة مُوسَىٰ ويَكُمِل مَا بَنَاه مُوسَىٰ ومَنْ سَبَقَه مِنَ الأَنْبِياء قَبْلَه، فَإِنَّه لا يَكُون إلاَّ نَبيًا مِثْلَهم.

وقَدْ جَاءَ تَصْديقُ ذَلِك فِي القُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي قَوْلِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَنِ الْمَسِيح عَلَيْكُمُ أَنَّه قَالَ لِقَوْمِه: ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَينةِ وَلِأُحِلَّ لَكُ مِبَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمُ أَنَّه قَالَ لِقَوْمِه: ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَينةِ وَلِأُحِلَّ لَكُ مَبَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمُ أَنَّهُ وَمِثْ يُكُمُ فَاتَتَ قُولُ ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَاتَتَ قُولُ ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَاتَتَ عُولُ ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَاتَتَ عُولُ ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَاتَتَعُولُ ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَأَعَبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُلْمُ مُنْ مَتَقِيمٌ ۞ ﴾ (١).

سورة آل عمران: ٥٠ – ٥١.

فَالْمَسِيحُ عَلَيْكُ لَمْ يَكُن إِلَّا نَبِيًّا رَسُولًا، أَرْسَله اللهُ للْعَمَل بِشَرِيعَة مُوسَىٰ عَلَيْكُ وَتَحْلِيلِ بَعْض مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَىٰ بَني إِسْرَائِيل، ودَعْوةِ بَني إِسْرَائِيلَ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ وحْدَه لا شَرِيكَ لَهُ، وتَجْديدِ مَا انْدَثرَ مِن دِينهِمْ، وليَبْعَثَ فِيهِمْ جَذْوة الإِيمَانِ اللهِ سُبْحَانهُ وَتَعْالَى. الإِيمَانِ اللهِ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى.

فَلا شَكَّ أَنَّه عَلَيْتَكُمُ لَيْسَ إِلَّا حَلقةً في سِلْسِلة الأَنْبِياء والْمُرْسَلينَ عَلِيَتَكِمُ وَلَيْسَ رَبًّا وَإِلْهًا كَمَا يَعْتَقِد الْمَسِيحيُّون.

فَهَذَا النَّصُّ صَريحٌ في أنَّ الْمَسِيحَ رَسُولٌ، لِقَولِه: (أَرْسَلَني).

﴿ ١٢ ﴾ وفي ﴿ إِنْجِيل يُوحَنَّا ﴾ (٨/ ٣١، ٣٩-٤، ٤٢) وفي مَعْرِضِ جِدَالِ الْمَسِيحِ للْيَهُودِ الَّذِي آمَنَ بَعْضُهُم بِه وكَفَر بَعضُهم، قَالَ الْمَسِيحُ عَلَيْتَكُمُ:

«إِنَّكُم إِنْ ثَبَتُّم فِي كَلَمَتِي فَبِالْحَقِيقَة تَكُونُون تَلامِيذِي، وتَعْرِفُون الْحَقَّ والْحَقُّ يُحَرِّرُكُمْ».

ثمَّ قَالَ: «لَوْ كُنْتُم أَوْلادَ إِبْرَاهِيمَ لَكُنْتُم تَعْمَلُون أَعْمَالَ إِبْرَاهِيمَ، ولَكِنَّكُم الآنَّ تَطْلَبُون أَنْ تَقْتلُونَني، وأَنَا إنْسَانُ قَدْ كَلَّمَكُم بِالْحَقِّ الَّذِي سَمِعه مِنَ اللهِ».

ثمَّ قَالَ لَهُمْ: «لأنِّي لمْ آتِ مِنْ نَفْسِي، بَلْ ذَاكَ أَرْسَلَنِي».

فَفِي هَذَا النَّصِّ وحْدَهُ ثَلاثةُ أَدِلَّةٍ عَلَىٰ أَنَّ الْمَسِيحَ رَسُولٌ بَشَرِيٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ولَيْسَ إِلَهًا:

الأوَّلُ: قَوْلُه: (تَلامِيذِي)، وهَذَا لَا يَنْطِبقُ عَلَىٰ الْمَسِيح إلَّا إِذَا كَانَ معلمًا رَسُولًا.

والثَّانِي: قَوْلُه: (أَنَا إِنْسَانٌ قَدْ كَلَّمَكُم بِالْحَقِّ الَّذِي سَمِعَه مِنَ اللهِ)، فَهَذَا نَصُّ واضِحٌ فِي أَنَّ الْمَسِيحَ بَشَرٌ مُرسلٌ مِنْ عِنْد اللهِ إلىٰ بني إسْرَائِيل، نقل لهُم مَا أوحىٰ الله إلَيه عَن طريق ملَك الوحي، وهُو جبريل.

والثَّالثُ: قَوْله: (ذَاك أَرْسَلني) واضِحٌ في أنَّ الْمَسِيح رسول من عند الله.

فَهَذِه النَّصُوصُ الإِنْجِيليَّة وَاضِحةٌ وصَرِيحةٌ فِي أَنَّ الْمَسِيحَ لَيْسَ هُو اللهَ ولا ابنٌ للهِ، بَل هُو بَشَرٌ خَلَقَهُ اللهُ، ورَسُولُ مِن عِنْدِ اللهِ، هَذَا الَّذِي يُمْلِيه الْمَنْطِقُ والْعَقلُ والْفَهْمُ الصَّحِيحُ، ولا تَحْتَاج هَذِه النَّصُوص إلىٰ عَالِمٍ أَوْ مُتَخَصِّصٍ بِاللَّاهُوت لِكَي يَشْرَحَهَا، بَلِ الطِّفْل والشَّخْص العَادِي يَسْتَطِيع فَهْمَهَا بِسُهُولَة.

الْمَسِيحَ رَسُولًا وَمُعَلِّمًا فِي ﴿إِنْجِيلَ اللهَ أَرْسَلِ الْمَسِيحَ رَسُولًا وَمُعَلِّمًا فِي ﴿إِنْجِيلَ يُوحَنَّا» (٣/ ١-٢):

«كَانَ إِنْسَانٌ مِنَ الفَرِيسيينَ اسْمُه نيقوديموس، رَئيسٌ للْيَهُود.

هَذَا جَاءَ إِلَىٰ يَسُوعَ لَيلًا، وقَالَ لَهُ: يَا مُعَلِّم، نَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ أَتَيتَ مِنَ اللهِ مُعَلِّم، نَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ أَتَيتَ مِنَ اللهِ مُعَلِّمًا، لأَنَّ لَيْسَ أَحَدُ يَقْدِرُ أَنْ يَعْمَلَ هَذِه الآيَاتِ الَّتِي أَنْتَ تَعْمَلَ إِنْ لَمْ يَكُن اللهُ مَعَه».

فَقُوْلُ رَئِيسِ الْيَهُود للْمَسِيح: (يَا مُعَلِّم، نَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ أَتَيتَ مِنَ اللهِ مُعَلِّمًا)، هَذَا تَقْرِيرٌ أَنَّ الْمَسِيح أَرْسَلَه اللهُ إلىٰ الْيَهُودِ رَسُولًا ومُعَلِّمًا، لأنَّ الرَّسُول يُعلِّم النَّاسَ مَا أَرْسَلَه اللهُ بِه مِنَ الْعِلم، ومِنَ الْمَعْلُوم أَنَّ الْمَسِيح قَدْ عَلَّم النَّاسَ النَّاسَ مَا أَرْسَلَه اللهُ بِه مِنَ الْعِلم، ومِنَ الْمَعْلُوم أَنَّ الْمَسِيح قَدْ عَلَّم النَّاسَ الإنْجِيل، ودَلَّهم عَلَىٰ الْخَيرِ، وحَذَّرَهُم مِنَ الشَّر.

وليلاجِظ القارئ الكريم أن رَئِيسُ الْيَهُود لم يقل للْمَسِيح إنَّه جَاءَ فَادِيًا، أوْ مُخَلِّصًا، أوْ إنَّه ابنُ اللهِ، أوْ إنَّه هُو اللهُ، ولا غَير ذَلِك مِنَ الأَقُوالِ السَّائِدة بَينَ مُخَلِّصًا، أوْ إنَّه ابنُ اللهِ، أوْ إنَّه هُو اللهُ، ولا غَير ذَلِك مِنَ الأَقُوالِ السَّائِدة بَينَ جَمَاهِير الْمَسِيحيين، بل قال له إنه جاء معلمًا، والْمَسِيحُ أقَرَّ هَذَا الْيَهُودِي عَلىٰ كَلامِه، ولمْ يَقُل لَهُ: (إنَّك مُخْطِئٌ في كَلامِك)، ولوْ كَانَ هَذَا الْيَهُودِيُّ مُخْطِئًا في كَلامِه، ولمْ يَقُل لَهُ: (إنَّك مُخْطِئٌ في كَلامِك)، ولوْ كَانَ هَذَا الْيَهُودِيُّ مُخْطِئًا في كَلامِه لما أقَرَّه المسيح، بل لاعْتَرضَ عَليهِ وصَحَّحَ كَلامَه، لأنَّ هَذِه وظِيفَتُه كَمُعَلِّم، وهِي أَنْ يُقِرَّه عَلَىٰ الصَّواب، ويُصْلِحَ لَهُ الْخَطأَ، وإلَّا لمْ يَكُن مُعَلِمًا عَلَىٰ الْحَواب، ويُصْلِحَ لَهُ الْخَطأَ، وإلَّا لمْ يَكُن مُعَلِمًا عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ.

وهُنَا فَائدةٌ لَطِيفةٌ فِي قَوْلِ رَئِيسِ الْيَهُودِ للْمَسِيحِ: (لَيْسَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَعْمَلَ هَذِهِ الآيَات الَّتِي أَنْتَ تَعْمَل إِنْ لَمْ يَكُنِ اللهُ مَعَه)، وهِي أَنَّ فِي هَذَا دَلِيلًا عَلىٰ نبوة المَسيح، لأَنَّ الله لا يُؤيِّد بالآيات والمعجزات إلَّا الأنبياء، لتكون دليلًا ماديًّا للناس علىٰ



نبوتهم، فيصدقوهم، لأن البشر إذا رأوا الأنبياء يأتون بخوارق العادات التي لا يقدر عليها إلا الله علِموا أن الله أجراها على أيديهم لِيَعلم الناس أنهم أنبياء، ومِنْ ذَلِكَ أن المسيح كَانَ يُحْيِي الْمَوتَىٰ، ويَشْفِي الأَبْرَصَ، ويبرئ الأَكْمَة (أي الَّذِي وُلِدَ أَعْمَىٰ)، ويُنبِّئ النَّاسَ بِمَا يَأْكُلُونَ ومَا يَدَّخِرُونَ في بيوتِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ، وكُلُّ هَذَا بِإِذْنِ اللهِ، ولَيْسَ للْمَسِيحِ فِيه قُدْرَةٌ مُسْتَقِلَةٌ وعِلْمٌ مُسْتَقلُّ، لأنَّ الْمَسِيحَ بَشَرٌ، لا أَكثرَ ولا أقلَّ.

الْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

«فَتَعَجَّبَ الْيَهُودُ قَائِلينَ: كَيْفَ هَذَا يَعْرِفُ الْكُتُب، وهُو لَمْ يَتَعَلَّمْ؟! أَجَابَهُمْ يَسُوعُ، وقَالَ: تَعْلِيمي لَيْسَ لِي، بَلْ للَّذِي أَرْسَلَنِي.

إِنْ شَاءَ أَحَدُ أَنْ يَعْمَلَ مَشِيئَتَهُ يَعْرِف التَّعْلِيم، هَلْ هُو مِنَ اللهِ، أَمْ أَتَكَلَّم أَنَا مِنْ نَفْسِي.

مَنْ يَتَكَلَّم مِنْ نَفْسِه يَطْلُب مَجْدَ نَفْسِه، وأَمَّا مَنْ يَطْلُبُ مَجْدَ الَّذِي أَرْسَله فَهُو صَادِقٌ ولَيْسَ فِيه ظُلْمٌ».

فَالْيَهُود انْبَهَرُوا مِنْ حُسْنِ التَّعَالِيم الَّتِي كَانَ الْمَسِيحُ يَبثُّهَا بَينَ النَّاسِ، وتَعَجَّبُوا مِنْهَا، فَبَيْنَ لَهُم الْمَسِيحِ أَنَّهَا مِنَ اللهِ الَّذِي أَرْسَلَه، فَهُو تَلَقَّاهَا مِنْه عَنْ طَرِيقِ أَعْظَمِ الْمَلائِكَة وهُوَ جِبْرِيلُ، ثُمَّ بَثَّهَا في النَّاسِ، فَهَذِه وظِيفَتُهُ كَرَسُولٍ، طَرِيقِ أَعْظَمِ الْمَلائِكَة وهُوَ جِبْرِيلُ، ثُمَّ بَثَّهَا في النَّاسِ، فَهَذِه وظِيفَتُهُ كَرَسُولٍ،

ولَيْسَتْ تِلْكَ التَّعَالِيم مِنْ صُنْع نَفْسِه، ولوْ كَانَ الْمَسِيحُ هُو الرَّبُّ لَقَالَ: (هَذِه التَّعَالِيم مِنْ عِنْدِي) ولمْ يَقُل: (إِنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ)، وبِنَاءً عَلَيه فَالْمَسِيحُ لَيْسَ هُو الرَّبُّ ولا ابنَ الرَّبِّ.

**(۱۷/ ۲۸ – ۲۹)** وفي (انْجِيل يُوحَنَّا» (۷/ ۲۸ – ۲۹):

«فَنَادَىٰ يَسُوعُ وهُو يُعَلِّم فِي الْهَيكلِ قَائِلًا: تَعْرِفُونَني وتَعْرِفُون مِنْ أَيْنَ أَنَا، ومِنْ نَفْسِي لَمْ آتِ، بَل الَّذِي أَرْسَلَنِي هُو حَتُّ، الَّذِي أَنْتُم لَسْتُمْ تَعْرِفُونَه.

أَنَا أَعْرِفُه، لأَنِّي مِنْه، وهُو أَرْسَلَنِي».

الْهُ الْمُسِيحَ أَخْبِرَ قَوْمَه بِأَنَّه رَسُولٌ كَمَا فِي "إِنْجِيل يُوحَنَّا" ( ٢٣ / ٧-٣٣):

«سَمِعَ الْفَرِيسِيُّونَ الْجَمْعَ يَتَناجَونَ بِهَذَا مِنْ نَحْوِه، فَأَرْسَل الْفَرِيسِيونَ ورُؤسَاء الْكَهَنَة خُدَّامًا ليُمْسِكُوه.

فَقَالَ لَهُم يَسُوعُ: أَنَا مَعَكُم زَمَانًا يَسِيرًا بَعْدُ، ثُمَّ أَمْضِي إِلَىٰ الَّذِي أَرْسَلَنِي».

«الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُول لَكُمْ: إِنَّ مَنْ يَسْمَعُ كَلامِي ويُؤمِن بِالَّذِي أَرْسَلَنِي فَلَه حِياةٌ أَبدِيَّة».

«فَسَأَلَ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ يَسُوعَ عَنْ تَلاَمِيذِهِ وَعَنْ تَعْلِيمِهِ.

أَجَابَهُ يَسُوعُ: أَنَا كَلَّمْتُ الْعَالَمَ عَلَانِيَةً. أَنَا عَلَّمْتُ كُلَّ حِينٍ فِي الْمَجْمَعِ وَفِي الْهَيْكُلِ حَيْثُ يَجْتَمِعُ الْيَهُودُ دَائِمًا. وَفِي الْخَفَاءِ لَمْ أَتَكَلَّمْ بِشَيْءٍ».

فدل ذلك على أن اليسوع كان معلمًا له تلاميذ، وهذه مِن صفات الرسل.

الدليل الإنجيلي الأخير علىٰ أن الله أرسل المسيح رسولًا هو ما جاء فِي «إنْجِيل مَتَّىٰ» (١٥/ ٢٤) أنَّ يَسُوع قَال: «لَمْ أُرْسَلْ إِلَّا إِلَىٰ خِرافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَّة».

فأيُّ دليل أصرح من هذا؟!

وحُلاصَة الْكَلامِ: أَنَّ الْمَسِيحَ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وهَذَا مُتَطَابِق مَعَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ فِي القرآن فِي وصف الْمَسِيح: ﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ مِن قَبَلِهِ ٱلرُّسُلُ وَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَالَمُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ اللهِ اللهِل

وَتَفْسِيرُ الآيَةِ: مَا الْمَسِيحُ ابنُ مَرْيمَ عَلَيْكُ إِلَّا رَسُولٌ كَمَنْ تَقَدَّمَه مِنَ الرُّسل، وأُمُّه صِدِّيقةٌ، أَيْ: صَدَّقتْ بِكلام رَبِّهَا تَصْدِيقًا جَازِمًا، وظَهَرَ تَحْقِيقُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٧٥.

ذَلِك في عِلْمِهَا وعَمَلِهَا الصَّالِح، وهُمَا -أي: الْمَسِيحُ وأُمُّهُ- كَغِيرهما مِنَ الْبَشَر، يَحْتَاجَ إلى الطَّعَام لِيَعِيش. يَحْتَاج إلى الطَّعَام لِيَعِيش.

ثمَّ قَالَ اللهُ مُخَاطِبًا نَبِيَّه محمدًا: ﴿ انظُرُكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَتِ ﴾؛ أي: تَأَمَّلُ أَيُّها الرَّسُولُ حَالَ هَوْلاءِ، كَيْفَ وضَّحْنا لَهُم أَدِلَّة بُطَلان مَا يَدَّعونه في الْمَسِيحِ مِنْ أَنَّه الرَّسُولُ حَالَ هَوْلاءِ، كَيْفَ وضَّحْنا لَهُم أَدِلَّة بُطَلان مَا يَدَّعونه في الْمَسِيحِ مِنْ أَنَّه اللهِ اللهِ مَعَ ذَلِك يَضِلُّون عنِ الْحَقِّ الَّذي نَهْدِيهم إِلَيه، ثُمَّ انْظُر كَيفَ يُصْرَفُون عَنِ الْحقِّ بَعْدَ هَذَا الْبَيانِ؟

تَمَّ الدَّلِيلُ السَّابِع، ونَنْتقِل الآنَ إِلَىٰ الدَّلِيل الثَّامِن مِنْ أَدِلَّه بُطْلان مَقُولَة: (إنَّ الْمَسِيحَ رَبُّ).

ومِنْ دَلائِل بُطْلان مَقُولَة: (إِنَّ الْمَسِيحَ رَبُّ أَو ابنُ الرَّبِ) مَا ثَبَتَ عَنْه أَنَّه صَلَّىٰ للهِ، وكَانَ يَقُول لِتَلامِيذِه: انْتَظِرُونِي حَتَّىٰ أُصَلِّي، وكَانَ يَدْهَب إِلَىٰ الْمَعْبد ويُصلِّي ويَسْجد، ومِنَ الْمَعْلومِ أَنَّ الصَّلاة لا تَكُون إلَّا لِربِّ مَعْبودٍ يَعْتقدُ الْمُصلِّي أَنَّه أَعْظمُ مِنْه، وأَنَّ لهُ حَقَّ العِبَادة والتَّوجُّه إليه، فَلَو أَنَّ الْمَسِيح هُو اللهُ الْمُصلِّي أَنَّه أَعْظمُ مِنْه، وأَنَّ لهُ حَقَّ العِبَادة والتَّوجُّه إليه، فَلَو أَنَّ الْمَسِيح هُو اللهُ لَمَا احْتَاجَ لأَنْ يُصلِّي للهِ، لأَنَّ هَذَا سَيكُون مِنَ الْعَبَثِ، ولَكَانَ الْمَفْرُوضِ أَنْ يَقُولَ للنَّاسِ: (صَلُّوا لِي واعْبُدُونِي، أَنَا لَا أَحْتَاجَ أَنْ أُصَلِّي لأَحَدٍ لأَنِّي أَنَا اللهُ)، ولَكِنَّ هَذَا لهْ يَكُنْ، فِبنَاءً عَلَيه فَلا يُمْكِن أَنْ يَكُونَ الْمَسِيحُ هُو الله.



#### 9

ومِنْ أَدَلَةِ بُطْلانِ مَقُولَةِ: (إِنَّ الْمَسِيحِ ابنُ اللهِ) هُو أَنَّه وَرَدَ عَنِ الْمَسِيحِ نَفْسِه النَّهِي عَنْ هَذِه الْمَقُولة، ولوْ أَنَّ الْمَسِيحَ ابنُ اللهِ فِعْلًا لأَقَرَّ القَائِلَ عَلَىٰ ذَلِكَ ولَمَا زَجَرَه، فَإِنَّه لَمَّا قَالتِ الشَّياطِينُ لِيَسُوع: (أَنْتَ ابنُ اللهِ) زَجَرهُمْ ونَهَاهُم، كَمَا في زَجَرَه، فَإِنَّه لَكَمًا قَالتِ الشَّياطِينُ لِيَسُوع: (أَنْتَ ابنُ اللهِ) زَجَرهُمْ ونَهَاهُم، كَمَا في أَنْ جِيل لُوقَا» (٤/ ١٤)، فَهَذَا دَليلُ صَرِيحٌ جِدًّا عَلَىٰ أَنَّ المسيح لَيْسَ ابْنَا للهِ.

#### **₹1.**

ثمَّ إِنَّ الْمَسِيحِ رَحِيمٌ بِالنَّاسِ، شَفِيقٌ عَلَيهِمْ، فَلَوْ كَانَتْ هَذِه الْعَقِيدة حقًا (عَقِيدة أَنَّه الرَّبُ أو ابنُ الرَّبِ) لَكَرَرَهَا وبَيْنَهَا بِوضُوحٍ لِتَثْبُت فِي عَقُول النَّاس، وَلَورَدَ ذِكْرُها بِشَكْلِ واضِحٍ جدًّا في الأَنَاجِيلِ الأَرْبَعة والرَّسَائِل الثَّلاثَة والعِشْرين وَلَورَدَ ذِكْرُها بِشَكْلِ واضِحٍ جدًّا في الأَنَاجِيلِ الأَرْبَعة والرَّسَائِل الثَّلاثَة والعِشْرين الْمُلْحَقَة بِهَا، ولمْ يَكْتَفِ بِأُسُلوبِ التَّلْمِيحِ في مِثْل هَذِه الْمَسَائِل الْعَظِيمَة ويَتُرُك الْمُلوبَ التَّصْريح الْواضِح، ثمَّ يَسْتَعْملُه أَي أُسْلوبَ التَّصْريح الْواضِح، في أَسْلوبَ التَّصْريح الْواضِح، في مَسَائِل أَقَلَ أَهَمِّيةٍ، لأَنَّ الْمَسْأَلة مَصِيريَّة وعَقَائِديَّة، يَقُوم عَلَيها الدِّينُ كلُّه، وَيَتَرَبَّبُ عَلَيها مَصِيرُ الإِنْسَانِ في الآخِرة، إمَّا جَنَّةٌ وإمَّا نَارٌ.

ومِنَ اللَّطِيف ذِكْرُه في هَذَا الْمَقَام: أَنَّه قَدْ وَرَدَ نَصُّ في «إنْجِيل يُوحَنَّا»
 (١٨: ١٩ - ٢٠) يُبَيِّن أَنَّ الْيَسُوع كَانَ وَاضِحًا دَائمًا، وهُو:

«فَسَأَلَ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ يَسُوعَ عَنْ تَلاَمِيذِهِ وَعَنْ تَعْلِيمِهِ.

أَجَابَهُ يَسُوعُ: أَنَا كَلَّمْتُ الْعَالَمَ عَلَانِيَةً. أَنَا عَلَّمْتُ كُلَّ حِينٍ فِي الْمَجْمَعِ وَفِي الْهَيْكَلِ حَيْثُ يَجْتَمِعُ الْيَهُودُ دَائِمًا. وَفِي الْخَفَاءِ لَمْ أَتَكَلَّمْ بِشَيْءٍ».

وانْظُر -أَيْضًا - أَيُّهَا الْقَارِئُ الْعَاقِل وأَيَّتُها الْقَارِئَة الْعَاقِلة إِلَىٰ الْوضُوح فِي قَوْل الْمَسِيح كَمَا في «إنْجِيل مُرْقُص» (١٢/ ٢٩):

«اسْمَعْ يَا إِسْرَائِيل: الرَّبُّ إِلَّهُنَا رَبُّ وَاحِدٌ».

فَلَوْ كَانَ الْمَسِيحِ هُو الرَّبَّ لَقَالَ الْمَسِيحُ: (أَنَا رَبُّكُمْ)، بدلًا عَنْ قَوْلِه: (الرَّبُّ إِلْهُنَا رَبُّ وَاحِدٌ).

فَهَذَا النَّصُّ وَاضِحٌ فِي أَنَّ اللهَ هُو رَبُّ النَّاسِ كُلِّهِم؛ الْمَسِيحِ وغَيْره.

فَهَلْ مِنَ الْعَقْلِ أَنْ نَتْرُكَ هَذَا النَّصَّ الصَّريحَ الْواضِحَ ثُمَّ نُلْغِي مَعْنَاه ونَقُول: إِنَّ الْمَسِيحَ رَبُّ أَو ابنُ الرَّبِّ، أَوْ أَنَّ اللهَ تَجَسَّدَ فِيه، أَوْ... أَوْ؟!

لوْ كَانَ الْمَسِيحُ هُو الرَّبَّ والمُخَلِّص لصَرَّح بِوضُوحٍ، وقَالَ: (أَنَا اللهُ، أَنَا الْإِلهُ، أَنَا الْخَالِق، اعْبُدُونِي)، وهَذَا لَا يُوجَد أَبدًا في أَيِّ مِنَ الأَنَا جِيل.

وانظُر -أَيْضًا- إِلَىٰ الْوضُوح في تَقْرِيرِ وِحْدَةِ ذَاتِ اللهِ في قَوْل اللهِ كَمَا في «إشعيا» (٩:٤٦):

«اذْكُرُوا الأَوَّلِيَّاتِ مُنْذُ الْقَدِيمِ، لأَنِّي أَنَا اللهُ وَلَيْسَ آخَرُ، الإله وَلَيْسَ مِثْلِي».



فَلَوْ كَانَ الْمَسِيحُ ابنَ اللهِ أَوْ هُو اللهَ لَقَالِ اللهُ فِي النَّصِّ السَّابِق: (إِنِّي أَنَا اللهُ وهُنَاكَ إِلَهُ آخَر وهُو يَسُوعُ)، لأَنَّ اللهَ واضِحُ فِي كَلامِه، فَهُو يُرِيدُ الْخَيرَ والإِرْشَاد والْهِدَاية للنَّاسِ كُلِّهم، ولا يريد التشويش والأغلوطات، لأن هذا من قِلة البيان، وقلة البيان من صفات النقص، يتنزَّه الرب عنها وعن غيرها من صفات النقص، ولكينَّ هَذَا لمْ يَكُنْ، فعُلِم أَنَّ الحقَّ هُو مَا تَقَرَّر مِنْ أَنَّ اللهَ وَاحِدٌ بِذَاتِه، والْمَسِيحُ وَاحِدٌ بِذَاتِه، والْمَسِيحُ وَاحِدٌ بِذَاتِه، لمْ يَحِلَ أَحَدُهُما فِي الآخر.

#### 

#### 秦川春

الدَّلِيلُ الْحَادِي عَشَرَ عَلَىٰ بُطْلانِ عَقِيدَةِ التَّثْلِيث -والَّتي تَعْتَمِدُ أَصْلًا عَلَىٰ عَقِيدَةِ (أَنَّ الْمَسِيحَ رَبُّ)-: أَنَّ هَذِه الْعَقِيدَة لا تُعرفُ في أَيِّ دِينِ سَمَاوي عَلَىٰ عَقِيدَةِ (أَنَّ الْمَسِيحَ رَبُّ)-: أَنَّ هَذِه الْعَقِيدَة لا تُعرفُ في أَيِّ دِينِ سَمَاوي سَابِقٍ ولا لاحِقٍ، فَهَذِه الْعَقِيدَةُ لَمْ يَعْرِفْها أَنْبِياءُ اللهِ السَّابِقِين الَّذِين يَعْتَرِف سَابِقٍ ولا لاحِقٍ، فَهَذِه الْعَقِيدَةُ لَمْ يَعْرِفْها أَنْبِياءُ اللهِ السَّابِقِين الَّذِين يَعْتَرِف بِهِم الْيَهُود والنَّصَارِي (١) (الْمَسِيحيُّونَ)، مِثْل النَّبِيِّ نُوحٍ وإبْرَاهِيمَ ولُوطٍ

<sup>(</sup>۱) النصارى هم المعروفون الآن بالمسيحيين، وهم أتباع عيسى ابن مريم، ووجه بهذه التسمية «نصارى» هو تناصرهم فيما بينهم.

وقيل: إنهم سُمُّوا بذلك تبعًا للحواريين الذين وصفوا أنفسهم بذلك، كما قال عيسىٰ عَلَيْتَكُلِيُّا: ﴿مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى ٱللَّيِّ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ﴾ [سورة آل عمران: ٥٦].

وقيل: إنهم سُمُّوا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضًا يقال لها: «ناصرة» بفلسطين، وقيل: إنهم سُمُّوا بذلك لأن عيسى خرج منها.

وإسْحَاقَ ويَعْقُوبَ عَلَيْكُمْ، بَلْ ولمْ يَعْرِفْهَا ولمْ يَذْكُرْهَا أَنْبِياء بَني إسْرَائِيلَ الَّتِي وَصَلت إِلَيهِمْ أَخْبَارُهم؛ كَيَعْقُوبَ ويُوسُفَ ومُوسَىٰ وهَارُونَ ودَاودَ وسُلِيمَانَ عَلَيْكُمْ.

نَعْمْ، لَيْسَ فِي الْعَهْد الْقَدِيم الَّذِي يُؤمِنُ بِه الْمَسِيحيُّونَ -والَّذِي سَاقَ أَخْبارَ هَوْلاءِ الأَنْبياءَ دَعَوْا إِلَىٰ عِبَادَة إِلَهٍ مُثلَّثِ الأَقَانِيم، هَوُلاءِ الأَنْبياءَ دَعَوْا إِلَىٰ عِبَادَة إِلَهٍ مُثلَّثِ الأَقَانِيم، أَوْ تَلَفَّظُوا بِلَفْظِ التَّثْليثِ، ومَا شَابَه ذَلِك، بَل الَّذِي وَرَدَ عَنْهُم هُو أَنَّهم دَعَوْا بِدَعْوة كُلِّ الرُّسُل مِنْ نُوحٍ إلىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (١)، حَيثُ دَعُوا إِلَىٰ عِبَادَة إلَه وَاحِدٍ لَا شَرِيكَ لَهُ، وهَذَا مُدَوَّن فِي الْعَهْد الْقَدِيم.

وعلىٰ كل حال فكلمة «نصارئ» أصلها من النصرة، وهي صفة مدح وثناء.

(١) معنىٰ الصلاة علىٰ النبي محمد: هو ثناء الله عليه في الملإ الأعلىٰ، وهم الملائكة، وهذا فيه زيادة تشريف وثناء عليه، وهو يستحق ذلك، لأن الله هدىٰ الناسَ به إلىٰ الدين الصحيح.

ومعنىٰ (وسلَّم) هذا دعاء -أيضًا- أن يُسَلِّمه الله من الآفات، مثل الطعن فيه أو في زوجاته ونحو ذلك.

فيكون المعنى الإجمالي لجملة (صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أي: اللهم اثْنِ على نبيك محمد عند ملا ثكتك، وسَلِّمه من الآفات.

وهذه الجملة جملة توقير واحترام، ويجب على المسلم أن يقولها كلما مرَّ بذكر النبي محمد، فلا يليق بالمسلم أن يمر عليه اسم النبي محمد فلا يدعو له، وكأنه يتكلم عن إنسان عادى.

كما يستحب قول: (عَلَيْكُمُ) عند ذكر باقي الأنبياء، تشريفًا لهم وتكريمًا.

السيخ رَب؟١ ﴿ كَالْسَيْحُ رَب؟١ ﴿ وَالْسَيْحُ رَب؟١

#### ﴿ وَمِنْ ذَلِك:

- قَوْلُ اللهِ لإِبْرَاهِيم عَلَيْكُمُ كَمَا فِي الْعَهْدِ الْقَدِيمِ «سِفْرِ التَّكُوينِ» (١٧/ ٧): «وأُقيمُ عَهْدِي بَيني وبَيْنَك وبَينَ نَسلِكَ مِن بَعْدِك فِي أَجْيَالِهِم، عَهْدًا أَبَديًّا، لأكُون إلْهًا لَكَ ولِنَسلِكَ مِنْ بَعْدُ».
- قَوْلُ اللهِ لِمُوسَىٰ عَلَيْكُمْ فِي طُورِ سَيْنَاءَ فِي كَلامِه لِه كَمَا فِي الْعَهْد الْقَدِيم الَّذِي يُؤمِنُ بِه الْمَسِيحيُّون فِي «سِفْرِ الْخُروجِ» (٣/ ١٥): «وقَالَ اللهُ -أَيْضًا- لِمُوسَىٰ: هَكَذَا تَقُول لِبَني إِسْرَائِيل: يَهْوَه إللهُ آبَائِكُم، إللهُ إِبْرَاهِيم وإلِهُ إِسْحَاقَ وإللهُ يَعْقُوبَ، أَرْسَلَني إِلَيْكُم».
- وفي نَفْسِ السِّفْر (٤/ ٥) قَولُ اللهِ لِمُوسَىٰ: «لِكَي يُصَدِّقُوا أَنَّه قَدْ ظَهَر
   لَكَ الرَّبُ إللهُ آبَائِهم، إلهُ إبْرَاهِيمَ وإلهُ إسْحَاقَ وإلهُ يَعْقُوبَ».
  - وهَذَا الْخِطَابِ لِمُوسَىٰ جَاءَ مِثْلُه في «إنْجِيل لُوقَا» (۲۰/ ۳۷).
- وجَاءَ في الْعَهْد الْقَدِيم في «سِفْر إشعيا» (٤٤/ ٦): «هَكَذَا يَقُولُ الرَّبُّ مَلكُ إسْرَائيلَ وفَادِيه، رَبُّ الْجُنودِ: أَنَا الأَوَّلُ وأَنَا الآخِر ولا إللهَ غَيْرِي».
- وهَذَا حزقيا أَحَدُ أَنْبِيائِهِمْ يُخَاطِب الرَّبَّ: «أَنْت هُو **الإلْهُ وحْدَكَ**، لِكُلِّ مَمَالِك الأَرْضِ. أَنْت صَنَعتَ السَّمَاواتِ والأَرْضِ». «سِفْر إشعيا» (٣٧/ ١٦).
- كَذَلِك فَلمْ يَعْتَرفِ الَّدينُ الَّذِي جَاء بَعْدَ دِينِ الْمَسِيح -وهُو دِينٌ وَاحدٌ

وقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبُنُ مَرْيَعَ فَلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ لِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَعَ وَأَمَّ هُو وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَأْ يَخَ أَقُ مَا وَأَمَّ هُو وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَأْ يَخَ أَقُ مَا يَشَاءً وَلَيْهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَأْ يَخَ أَقُ مَا يَشَاءً وَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلَيْدِنُ ﴿ ٢ ).

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَٰمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَنِىَ
إِسْرَتِهِ يَلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلِهُ
ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴿ ﴾ (٣).

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَنَأَهُلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَىٰ هَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنَةٌ فَعَامِنُواْ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٧٣ - ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة:١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: ٧٢.



بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ أَنتَهُ واْ خَيْـرًا لَّكُمَّ إِنَّـمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَحِدُ لَسُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَوَرُسُلِهِ عَلَا اللَّهُ وَاحِدُ لَسُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَوَلَٰدُ لَهُ وَمَا فِي ٱللَّهَ وَحِيلًا ﴿ ١ ﴾ (١ ).

فَقُولُه: ﴿ سُبْحَنَهُ مَ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ ﴾؛ أَيْ: أَنَّ اللهَ مُنَزَّهٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ ﴾ وَلَدٌ، لأَنَّ اتِّخَاذَ الأَوْلادِ يَدلُّ وَلَدٌ، لأَنَّ اتِّخَاذَ الأَوْلادِ يَدلُّ عَلَىٰ احْتِياجِ الرَّبِّ إِلَىٰ النَّاسِ وهَذَا بَاطلٌ، لأَنَّ اللهَ غَنيُّ عَنِ الْعَالَمين.

فَهَذَا هُو الْقُرْآنُ، دُسْتُور دِينِ الإسْلامِ، وكَلامُ اللهِ الْمَحْفُوظ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَة، يُبَيِّن أَنَّ عَقِيدَةَ التَّلْيِث بِاطلةٌ، وأَنَّ عَقِيدةَ ربوبية الْمَسِيح وألوهيته بَاطلةٌ، وأنَّ عَقِيدةَ ربوبية الْمَسِيح وألوهيته بَاطلةٌ، ويُبَيِّن –أَيْضًا– أنَّ اعتقاد أنَّ الْمَسِيحَ ابنُ اللهِ باطل، والصَّحِيحُ أنَّ الْمَسِيحُ كَانَ عَبدًا للهِ، وكَانَ يَأْمُر قَومَه بِعبَادَة اللهِ.

فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَوْل بِالتَّثلِيث يَلْزَم مِنْه أَنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِياءِ والرُّسل ضَلُّوا عَنْ مَعْرِفَة إللهِ هِم وَمَعْبُودِهم وخَالقِهم، واهْتَدَى إليه القَسَاوِسَةُ الَّذِين وضَعُوا عَقِيدَة التَّثْليثِ بَعْدَ رَفْع الْمَسِيحِ بِعِدَّة قُرُونٍ في القَرْن الرَّابِع الْمِيلادِي في عَقِيدَةِ إِيمَانِهِم التَّشْليثِ بَعْدَ رَفْع الْمَسِيحِ بِعِدَّة قُرُونٍ في القَرْن الرَّابِع الْمِيلادِي في عَقِيدَةِ إِيمَانِهِم التَّي اتَّفَقُوا عَلَيْهَا في مَجْمَع القُسْطَنْطِينيَّة الأوَّل عَام ٣٨١م!!

وهَذَا قَولٌ واضِحُ البُطْلان.

| <b>₹</b> |  |
|----------|--|
|----------|--|

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٧١.

## الْفَصْل الثَّاني: الأَدِلَّة الْعَقْليَّة عَلَى بُطْلانِ مَقُولَة: ﴿إِنَّ الْمَسِيحَ رَبُّ ﴾، وعَددُ هَذِه الأَدِلَّة سِتَّةَ عَشَر

#### **₹17**

ومِنْ دَلائِلِ بُطْلانِ مَقُولة: (إنَّ الْمَسِيحَ رَبُّ): أنَّه لا يُمْكِن لِجِسْمٍ بَشريٍّ أَنْ يَحْتَوي ذَاتَ اللهِ، لأنَّ الله كَبيرُ، أَكْبَرُ مِن كُلِّ شَيءٍ، وعَالٍ فَوْقَ سَمَاواتِه، فَوْق كُلِّ شَيءٍ، وعَالٍ فَوْقَ سَمَاواتِه، فَوْق كُلِّ شَيءٍ، ولا شَيءَ فَوْقه، والْبَشَر عَلَىٰ الْعَكْسِ مِنْ ذَلِك تَمامًا، فَبِنَاءً عَلَيه فإن عَقِيدَة أَنَّ الرَّبَّ تَجَسَّد في الْمَسِيح مَقُولَةٌ بَاطِلةٌ، وكَذِبٌ عَلَىٰ اللهِ، وتقليلٌ مِنْ قَدْرِ اللهِ، فالْقَوْل بِها كُفرٌ بِاللهِ الْعَظِيم، ومُوجِبٌ للْخُلُودِ في النَّارِ.

والْوَاجِبُ هُو تَعْظِيم اللهِ وتَنْزِيهُه عَنِ اعتقاد أنه مُمتزِجٌ بِخَلْقِه، بل الله عالِ على عرشه، فوق السماء السابعة، لم يرَهُ أحدٌ من خلقه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

#### 🏶 تنبيه

يَسْتَدَلُّ القَسَاوسَةُ عَلَىٰ عَقِيدَةِ التَّجَسُّد (حُلُول اللهِ في الْمَسِيح) بِمَا قَالَه بُولِس في رِسَالتِه الأُولَىٰ لتيموثاوس (٣/ ١٦): «عَظِيمٌ هُو سِرُّ التَّقُوىٰ. اللهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ، تَبرَّر في الرُّوحِ». ومَا تَعَلَّق بِهِ الْمَسِيحيُّونَ مِن كَلامِ بُولسَ يُعْتَبرُ خَطاً عَظيمًا، إِذْ لَوْ كَانَ بُولسُ مُحِقًّا لَكَانَ عَلَيه أَنْ يُبيَّنَ مُسْتَنَدَه لِمَا قَالَه مِنْ كَلامِ الْمَسِيحِ نَفْسِه، ولَيْسَ مِنْ كَلامِه هُو، وإلَّا يُعْتَبر مُدَّعيًا مَا لَيْسَ لَهُ بِه عِلمٌ، وكَاذِبًا في نَفْسِ الْوقْتِ، إذ ليس من الممكن أن يكتم المسيح هذه العقيدة – عقيدة التجسد – لو كانت صحيحة، ويأتي بها بولس بعده، فالحق أنها من تحريفات بولس لدين المسيح التي أَضَلَّ بها الْمَسِيحينَ عَنْ دِينِ الْمَسِيحِ الصحيح (١).

وسَيأتي الْكَلامُ بِالتَّعْريفِ بِبولس، وبَيانُ تَحْرِيفِه الْمُدَمِّر لِدينِ الْمَسِيح.



#### 愛い夢

ثُمَّ كَيفَ يُمكن أن يَكُونُ الْيَسُوعِ ربَّا في حين أنَّ هُنَاك ملايين البشر خُلِقُوا وتَواجَدُوا قَبْلَ ولادته؟

مِنَ الْمَفْرُوضِ أَنْ يَكُونَ الرَّبُّ مَوْجُودًا قَبْلَ وجُودِ النَّاسِ، ثمَّ يَخْلُقُهُم، ولَيْسَ الْعَكْس، وإلَّا فَكَيفَ سَيخْلُقُهم وهُو لمْ يُوجَد أَصلًا؟!

<sup>(</sup>۱) بتصرف من «موسوعة الأديان»، الباب الثالث: النصرانية وما تفرع عنها، الفصل السابع: عقيدة النصارئ، المبحث الثالث: الاتحاد (التجسد). الناشر: الدرر السنية. (www.dorar.net/enc/adyan/477).

هَذَا الْقَول مُنَاقِضٌ للْعَقْل، لأنَّه لا يُتَصَوَّر أَنَّ الْكُونَ مَوجُودٌ قَبْل وجُودِ مَنْ خَلَقَه، ويَسِيرُ بِلا رَبِّ يُدبِّرُه، ثمَّ جَاءَ الرَّبُّ بَعْدَ ذَلِكَ، هَذَا قَوْلٌ مُنَاقضٌ للْعَقْل أَشَدَّ التَّناقُضِ.

إِنَّ الْقُولَ الصَّحِيحَ: أَنَّ اللهَ مَوجودٌ دَائمًا، لَيْس لَه بِدَايَةٌ، أَمَّا الْمَسِيحُ فإنه بِشَرٌ، خَلَقَه اللهُ لَمَّا أَرَادَ خَلْقَه، وأَنَّ اللهَ لهُ ذَاتٌ، والْمَسِيحَ لهُ ذَاتٌ أُخْرى.

#### E 12 3

كَيفَ لَنَا أَنْ نُصَدِّق أَنَّ الْيَسُوعِ رَبُّ فِعْلًا مَعَ أَنَّه كَانَ مُتَواجِدًا ومُولودًا في حِقْبَةٍ زَمَنيَّةٍ مُعَيَّنةٍ ولمْ يَكُنْ مَوجُودًا في حِقْبَةٍ أُخْرَىٰ؟!

#### 10

كَيفَ يَكُونَ الْيَسُوعِ ربًّا وهُو لا يَعْرِفُ النَّاسَ الَّذِينَ عَاشُوا قَبَلَ ولادَتِه؟!

#### **417**

ولِمَاذَا لَمْ يُوجِدُه اللهُ -إِنْ كَانَ الْمَسِيحُ ابْنَه- قَبْلَ خَلقِ النَّاسِ؟! هو أولى بالإيجاد قبل وجود البشر - لو كان ابنه فعلًا.



# لِمَاذَا جَعَلَه مُتَأَخِّرًا مَعَ كَوْنِه ربَّهُمْ -بِحسَبِ زَعْم مَنْ قَالَ ذَلِك-؟!

#### W W

إِذَا كَانَ الْمَسِيحُ هُو ابنَ اللهِ فِعْلًا، فَلِمَاذَا يَتَعَلَّق بِه جُمْهُور الْمَسِيحيين أَكْثَر مِنْ تَعَلُّقِهِمْ بِاللهِ نَفْسِه، ويَدْعُونه ويَرْجُونَه ويُعَظِّمُونَه أَكْثَرَ مِمَّا يُعَظِّمُون اللهَ نَفْسَه؟!

إنَّ التَّصَرُّف الطَّبِيعيَّ هُو أَنْ يَكُونَ التَّعَلَّق بِاللهِ أَكْثر، لأَنَّه هُو أَبو الْمَسِيح في اعْتِقَادِهِم، وهُو الَّذِي خَلَقَه.

عَلَىٰ مَاذَا يَدلُّ هَذا التَّنَاقُض؟ ألا يدل علىٰ تهافت هذه المقولة؟



#### W IN B

ثمَّ كَيفَ يَصِحُّ أَنْ يُقَال: إِنَّ اللهَ اتَّخَذَ ابنًا واحدًا؟ لِمَاذَا لَمْ يَتَّخِذْ عِدَّة أَبْنَاءٍ كَمَا هِي عَادَة الْمُلوك والأَغْنِياء والعُظَمَاء؟

إِنَّ التَّكثُّر مِنَ الأَبْنَاء مِنْ صِفَات الأَغْنِياءِ، واللهُ هُو أَغْنَىٰ الأَغْنِياء، فَلِمَاذَا لَمْ يَتَكَثَّرِ مِنَ الأَبْنَاء لَوْ كَانتْ صِفَة اتِّخَاذ الابنِ صِفةً حَقِيقِيَّةً لَهُ؟! تَعَالَىٰ اللهُ عَنْ ذَلِك.

#### 19

لَوْ كَانَ الْمَسِيحُ رَبًّا وإلْهًا حقًّا فَلِمَاذَا لَمْ يَدْفعِ الْمَوتَ عَنْ نَفْسِه، بحسب زعم من زعم أنَّه مَاتَ عَلَىٰ الصَّلِيب؟!

لا يُمْكِن أَنْ يَكُونَ الْمَسِيحُ ربًّا ثمَّ يَقْتُله الْبَشَر (مُجْموعَةٌ مِنَ الْيَهُود) لِسَبَبينِ:

الأوَّل: أنَّ الرَّبَّ لا يَعْتَريه الْمَوتُ، لأنَّ الْمَوتَ صِفَةُ نَقْصٍ، والرَّبُّ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَال، واللهُ حيُّ لا يَموتُ.

والثَّانِي: أَنَّ الرَّبَّ أَقُوىٰ مِنْ خَلْقِه، فَلا يُمْكِن أَنْ تَقُوىٰ وتَنْتَصِر مَجْمُوعةٌ مِنَ الْبَشَر (الْيَهُود) عَلَىٰ قَتْلِ الرَّبِّ وإهانَته، والبَصْقِ عَليه، ووَضْعِ الشَّوكِ عَلَىٰ رَأْسِه، وصَلْبِهِ ودَفْنِهِ فِي الأَرْضِ!

إِنَّ هَذِه الْمَقُولةَ (مَقُولة: إِنَّ الْمَسِيح مَاتَ مَصْلُوبًا) تُنَاقِض مَقُولة: (إِنَّ الْمَسِيح رَبُّ) مِن كُلِّ وَجُهِ (١).

ويُقَال أَيْضًا: لوْ كَانَ الْمَسِيح ربَّا وإلْهًا حقًّا فَلِمَاذَا لَمْ يَدْفعِ الْمَوتَ عَنْ أُمِّه مَرْيم؟!

<sup>(</sup>۱) انظر لبيان خرافة هذه العقيدة كتاب: «أربعون دليلًا على بطلان عقيدة توارث الخطيئة وعقيدة صلب المسيح»، تأليف: ماجد بن سليمان الرسي، وهو منشور في شبكة المعلومات بهذا العنوان.



#### ₹ Y. →

ثمَّ إِنَّ مَقُولَة: (إِنَّ الْمَسِيح هُو اللهُ) تَتَنَاقَض مَعَ مَقُولَة: (إِنَّ الْمَسِيحَ مَاتَ لَمَّا صُلِبَ)، لأَنَّ الْمَسِيح إِذَا كَانَ هُو اللهَ ثمَّ مَاتَ فَلا بُدَّ أَنْ يَمُوت الأَبُ أَيْضًا، لأَنَّ الْمَسِيح هو اللهُ نَفْسُه بِزَعْمِهمْ!

#### W YI

ثمَّ إِنَّ مَقُولة: (إِنَّ اللهَ هُو الْمَسِيح) تَتَنَاقَض مَعَ مَقُولَة: (الْمَسِيحُ ابنُ اللهِ)، فَكَيفَ يَكُون الْولدُ هُو الْوالِدَ فِي نَفْسِ الْوقْت؟!

#### **\* 11**

ثمَّ إِنَّ الْجَمِيعَ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ لَمْ يُولَدْ، بَيْنَمَا الْمَسِيحُ ولَدَتْه أُمُّه، فَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّهُمَا ذَاتَا وَاحدةٍ، فَجعْلُهُما ذَاتًا وَاحدةً مِنْ أَعْظَم الْمُعَانَدة للْعَقْل الصَّرِيح.

#### € 77° \$

ثمَّ إِنَّ اللهَ لَيْسَ لهُ بِدايةٌ، بَيْنَما الْمَسِيحُ لهُ بِدَايةٌ، ولوْ كَانَا ذاتًا واحدةً لَكَانَ هَذَا الامْتِزَاجِ قَبْلَ وجُودِ الْمَسِيح، وبِنَاءً عَلَىٰ هَذَا فَالْمَسِيح لَيْسَ هُو الله.



#### ₹ 75 B

كَذَلِكَ فَلَوْ كَانِ الْمَسِيحُ ربَّا فِعْلَا لَمَا اخْتَلَفَ جُمْهُورُ النَّصَارِي كَانَ اللهِ، وَقَالَتْ: طَائفةٌ أُخْرِي: إِنَّه ابنُ اللهِ، وَقَالَتْ: طَائفةٌ أُخْرِي: إِنَّه ابنُ اللهِ، وَقَالَتْ: طَائفةٌ ثَالِثةٌ قَالَتْ: إِنَّه ثَالثَ ثَلاثةٍ، بَلْ لَكَانِ الْقَوْلِ فِيه وَاحِدًا لا يَخْتَلَف ولا يَضْطرب، فَحُصُولِ الاضْطراب بَينَ هَذِه الأَقْوال يَدلُّ عَلَىٰ شُقُوطِها كُلِّها، وأنَّ الْحَقَّ فِي وَادٍ وهَذِه الأَقُوال فِي وَادٍ آخَرَ.



#### ₹ Y0 \$

مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللهَ رَحيمٌ بِالْبَشَرِ، لَيْسَ لهُ مَصْلحةٌ في تَعْقِيد الأُمُورِ وإِثَارةِ الفَوْضَىٰ الْعَقْليَّة في مُجْتَمَع بَني إسْرَائِيلَ ولا غيره، وقَدْ جَاءَ في (رِسَالةِ كورنثوس اللَّوْلَىٰ: ١-٣٣): «اللهُ لَيْسَ إللهَ تَشْويشٍ بَلْ إللهُ سَلامٍ».

إِذَا تَقَرَّر هَذَا فَلابدَّ أَنَّ الَّذِي جَعَلَ عَقِيدَة الْمَسِيحيينَ مُعَقَّدةً هُمُ الْبَشَر ولَيْس الله، وهَذَا هُو الْوَاقِع لَمَا أَدْخَل بُولس في عَقِيدَةِ الْمَسِيح الأَصْليَّة مَا لَيْسَ مِنْهَا، فَحرَّ فَهَا بِقَوْلِه: (إِنَّ الْمَسِيح ابنُ اللهِ).

ولوْ أَنَّك استوقفتَ طِفْلًا وطَلَبتَ مِنْه أَنْ يَشْرَح لَكَ عَقِيدةَ التَّثْليثِ لَمَا اسْتَطَاع، في حِين أَنَّ الْعَقِيدَة الْمُتَعَلِّقَة بِاللهِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مَفْهُومَةً لِكُلِّ إِنْسانٍ، سَواءٌ كَانَ طِفْلًا أَوْ كَهلًا، أَوْ أُمِّيًّا - لا يَقْرأُ ولا يَكتبُ - أَوْ عَالِمًا في الذَّرَّة.

ولوْ أَنَّكَ عَرَضَتَ عَلَىٰ هَذَا الطِّفْل عَقِيدَةَ الإِسْلامِ وقُلتَ لهُ: (إِنَّ الَّذِي خَلَقَكَ وَخَلَقَ جَمِيعَ مَا فِي هَذَا الْكُونِ هُو اللهُ وحْدَه، فَاعْبُدْه ولا تَعْبد غَيْرَه، واللهُ غَنيُ، لمْ يَتَّخِذ ابنًا ولا زَوْجةً)؛ لَفَهِم مِنْك هَذِه الْعِبَارَة فورا، واقْتَنَعَ بِهَا، ولمْ يَحْتَجْ إلَىٰ أَكْثَر مِن ذَلِك.

#### 

#### ¥ 77

التَّثْليثُ غَريبٌ عَلىٰ دِينِ الْمَسِيحِ عَلَيْكُنُ، فَلَمْ يَأْمُرِ الْمَسِيحُ بِعِبَادَة إلَهٍ مُثَلَثِ الأَقانِيم، ولَمْ تَرِدْ عَنْه لَفْظةُ (التَّثْليثِ) و(الأَقانِيمِ) في أيٍّ مِنَ الأَنَاجِيل الأَرْبَعةِ، ولا في الرَّسَائل الثَّلاثةِ والعِشْرينَ الْمُلْحَقَة بِهَا، مَعَ أَنَّ التَّثْليثَ هُو صُلب عَقِيدة الْمَسِيحيينَ الآن.

وقَدْ جَاءَ فِي «دَائِرة الْمَعَارِف الأُورُوبِيَّة بِاللَّغَة الفرْنَسِيَّة» مَا يُؤكِّد هَذَا، فَقَدْ جَاء فِيهَا عَنْ عَقِيدَة التَّثْليثِ: (أَنَّهَا لَيْسَتْ مُوجُودةً فِي كُتُبِ الْعَهْدِ الْجَدِيد ولا فِي أَعْمَالِ الآبَاءِ الرَّسُوليينَ ولا عِنْدَ تَلامِيذِهم الأَقْرَبِين، إلَّا أَنَّ الْكَنِيسَة الكَاثُولِيكيَّة والْمَذْهَبَ البُروتِسْتَانْتِي التَّقْلِيدي يَدَّعيانِ أَنَّ عَقِيدَة التَّثْليثِ كَانْت مَقْبُولةً عِنْد والْمَدْهَبَ البُروتِسْتَانْتِي التَّقْلِيدي يَدَّعيانِ أَنَّ عَقِيدَة التَّثْليثِ كَانْت مَقْبُولةً عِنْد الْمَسِيحيين فِي كُلِّ زَمَانٍ).

وجَاءَ في «دَائِرَةِ الْمَعَارِفِ» لِبُطْرُس البُسْتَاني -وهُو مَسِيحيٌّ-: (لَفْظَةُ ثَالُوثَ لا تُوجَد في الْكِتَابِ الْمُقَدَّس). فَالْحَاصِلُ أَنَّ عَقِيدَةَ التَّثْليثِ لَوْ كَانَتْ حَقَّا لَذُكِرت فِي الْأَنَاجِيل والرَّسَائِل الْمُلْحَقة بِها، لأَنَّهَا تَعْتَبر صُلْبَ وصَمِيم عَقِيدَةِ الْمَسِيحِ -بِحَسَبِ اعْتِقَاد جَمَاهِير الْمُلْحَقة بِها، لأَنَّهَا تَعْتَبر صُلْبَ وصَمِيم عَقِيدَةِ الْمَسِيحِينِ-، ولَكِن الْوَاقِع خِلافُ ذَلِك تَمامًا، فَهَذِه اللَّفْظَة (التَّثْليث، أَوْ مُثَلَّث الْمَسِيحيين-، ولَكِن الْوَاقِع خِلافُ ذَلِك تَمامًا، فَهَذِه اللَّفْظَة (التَّثْليث، أَوْ مُثَلَّث الْأَقَانِيم) لَمْ تَرِدْ فِيهَا ولا مَرةً وَاحدةً، فعُلِم أَنَّ هَذِه الْعَقِيدَة دَخِيلةٌ عَلَىٰ دِينِ الْمَسِيحِ ولَيْسَتْ أَصِيلةً.

وهُنَا هَمْسَةٌ فِي آذَانِ القَسَاوسَة: إذَا تَبَيَّن لَكُم أَنَّ عَقِيدَة التَّثْليث بَاطِلةٌ، فَلا تَفْرِضُوهَا عَلَىٰ النَّاسِ بِالإِكْرَاه، لأَنَّ هَذَا خِلافُ الأَمَانةِ العِلْميَّة، وضِدُّ الْحُرِّيَّات الشَّخْصيَّة.

كَذلِك، فَإِنَّه مِنَ الْمَعْلُوم أَنَّ الزِّيَادَة فِي الدِّينِ مَمْنُوعَةٌ، لأَنَّ هَذَا يُعْتَبر تَدَخُّلًا فِي خُصُوصِيَّة الرَّبِّ (الله)، فَاللهُ هُو الَّذِي يُشَرِّع مِنْ عِنْدِه، والْبَشَر لَيْس لَهُم الْحَقُّ فِي أَنْ يَزِيدُوا أَوْ يُنْقِصُوا فِي الدِّينِ، بَلِ الْواجِب عَلَيهِم تَطْبِيقُ الشَّرْعِ كَمَا هُو، ولا فِي أَنْ يَزِيدُونَ فِيه ولا يُنْقِصُون ولا يُحرِّفُون، وبِهَذَا تَحْصُل الْعُبُوديَّةُ للهِ عَرَّفِكَ، وإلَّا يَزِيدُونَ فِيه ولا يُنْقِصُون ولا يُحرِّفُون، وبِهَذَا تَحْصُل الْعُبُوديَّةُ للهِ عَرَّفِكَنَ، وإلَّا صَار هَذَا المُحرِّف مُشَاركًا للرَّبِّ فِي خُصُوصِيَّة التَّشْريع، وهَذَا نَوعٌ مِنْ أَنْواعِ الشِّركِ بِاللهِ، الموجب للخلود في النار.





لَوْ كَانَ الْمَسِيحُ هُو اللهَ لأَمَرَ النَّاسَ بِعِبَادَتِه بِكُلِّ وضُوحٍ، ولَكنَّ الْوَاقِعِ أنَّه



نَهَىٰ عَنْ عِبَادَتِه بِكُلِّ صَراحةٍ ووضُوحٍ، فَقَدْ قَالَ كَمَا جَاءَ عَنْه في (إِنْجِيل مَتَّىٰ ٥١ – ٩) وكَذَلِك في (مُرقُص ٧:٧):

«وبَاطلًا يَعْبدُونَني، وهُمْ يُعلِّمُونَ تَعَالِيمَ هِي وصَايَا النَّاس».

يَقْصِدُ بِقَولِه: (وبَاطِلًا يَعْبدُونَني) أَنَّ النَّاسَ سَيَعْبُدُونَه، ولكنه بيَّن بوضوح أَن عِبد عِبَادَتَهُم لهُ بَاطلةٌ، وأَنَّهَا لنْ تَنْفَعَهُم يَوْمَ الْقِيامَةِ، وبناء عَلَيهِ فَسَيأتي من كان يعبد المسيح يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيْر مَقْبُولَةٍ عِنْدِ اللهِ، وأَنَّه يَسْتَحِقُّ المسيح يَوْمَ الْقِيامَةِ فيَجِدُ أَنَّ عِبَادَته له بَاطِلةٌ غَيْر مَقْبُولَةٍ عِنْدِ اللهِ، وأَنَّه يَسْتَحِقُّ المُعْقُوبَة، المُتَمثلة في الخلود في النار أبد الآباد، لأنَّه تَرَكَ عِبَادَة اللهِ الْمُسْتَحِقِّ للْعِبَادَة وعَبَدَ غَيْرَه، بَلْ وسيتفاجأ بأنَّ الْمَسِيحَ يَتَبرَّأُ مِن عِبَادَتِه لهُ كَمَا قَالَ اللهُ في القُرْآن:

(١) سورة المائدة: ١١٦ – ١٢٠.

#### ﴿ تَفْسِيرِ الْآيَاتِ الْكَرِيمات

ذَكَرَ اللهُ تَعَالَىٰ في هَذِه الآيَاتِ بَعْضًا مِمَّا سَيَكُون يَوْم الْقِيَامَة، ومِنْهَا أَنَّه سَيَسُألُ الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابنَ مَرْيَمَ (وهُو أَعْلَمُ بِالإِجَابَة): ﴿ عَالَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِدُونِ وَأَنِّى وَاللَّهِ ﴾.

فَعِنْدَهَا سَيُجِيبُ الْمَسِيحُ مُنَزِّهًا اللهَ تَعَالَىٰ عَنْ ذَلِكَ قَائلًا: مَا يَنْبَغِي لي أَنْ أَقُولَ للنَّاسِ غَيْرَ الْحَقِّ، لم يقع مني إطلاقًا أن أمرتُ الناس بعبادتي أو عبادة أمي، إنْ كُنْتُ أمرتُهم بعبادتي وعبادة أُمِّي فَقْد عَلِمتَه يَا الله، لأنَّه لَا يَخْفَىٰ عَلَيكَ شَيءٌ، وَنْ كُنْتُ أَمْرتُهم بعبادتي ولا أَعْلَم أَنَا مَا في نَفْسِك، إنَّك أَنْتَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيءٍ مِمَّا ظَهَر أَوْ خَفِي.

ثمَّ سَيَقُول الْمَسِيحُ عَلَيَكُمُ: يَا رَبِّ، مَا قُلتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَوْحَيْتَه إِلَيَّ وأَمَرْ تَنِي بِتَبْلِيغِه للناس، وهو إِفْرَادِك بِالْعِبَادَة، وكُنْتُ أَنَا شَاهِدًا عَليهِم وعَلَىٰ أَفْعَالِهِم وأَقُوالِهِم لَمَّا كُنْتُ بَيْنَهُم، فَلَمَّا تَوفَّيْتَنِي إِلَيْك؛ أي: قَبَضْتَني واسْتَرْجَعْتَني إِلَيْك وأَقُوالِهِم لَمَّا كُنْتُ بَيْنَهُم، فَلَمَّا تَوفَّيْتَني إِلَيْك؛ أي: قَبَضْتَني واسْتَرْجَعْتَني إِلَيْك بِرَفْعِي إِلَىٰ السَّمَاء، كُنْتَ أَنْتَ الْمُطَّلِعَ عَلَىٰ سَرَائِرِهِمْ، وأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ بِرَفْعِي إلىٰ السَّمَاء، كُنْتَ أَنْتَ الْمُطَّلِعَ عَلَىٰ سَرَائِرِهِمْ، وأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٍ، لَا تَخْفَىٰ عَلَيكَ خَافِيةٌ فِي الأَرْضِ ولَا فِي السَّمَاء.

إِنَّ تُعَذِّبْهُم يَا اللهُ فَإِنَّهُم عِبَادُك، وأَنْتَ أَعْلَمُ بِأَحْوالِهِمْ، تَفْعَل بِهِم مَا تَشَاء، إن شِئت عذبتهم بِعَدْلِك، وإن شئت غفرت لهم بِرَحْمَتِك، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيز الَّذِي لَا يُغلب، الْحَكِيم في تَدْبِيره وَأَمْرِه.

عِنْدَ ذَلِكَ سَيَقُولَ اللهُ للْمَسِيحِ عَلَيْكَا اللهُ الْمَسِيحِ عَلَيْكَا اللهُ الْمَوْعِهِ الْجَزَاء الَّذِي ينتفعُ فيه المُوحِّدون (١) بتوحيدهم لربهم، وانْقِيادِهُم لِشَرْعِه، وصِدقِهم في نِيَّاتِهِم وأَقُوالِهِمْ وأَعْمَالِهم، فيكون جزاؤهم أنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْت قُصُورِها الأَنَّهَار، مَاكِثِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضَيَّلِكُ عَنْهُمْ، فَقَبِل الله حَسَناتِهِم، ورَضُوا هم عَنْه بِمَا أَعْطَاهُم مِن جَزِيل ثَوابِه. ذَلِك الْجَزَاء والرِّضَا مِنْه عَلَيْهِم هُو الْفَوزُ الْعَظِيم.

وفي ذلك اليوم سَيَعْلَمُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْمَسِيحَ أَنَّهُ كَانَ مَخْدُوعًا، خَدَعهُ الشَّيْطَانُ، وخَدَعَه بَشَرٌ مِثْلُه كَانُوا يَمْنَعُونَه مِنْ سَمَاعِ القُرْآنِ أَوْ مُجَرَّدِ الشَّيْطَانُ، وخَدَعَه بَشَرٌ مِثْلُه كَانُوا يَمْنَعُونَه مِنْ سَمَاعِ القُرْآنِ أَوْ مُجَرَّدِ الاَّحْتِكَاكَ بِالْمُسْلِمين لِسَمَاع الْحَقِّ، فَذَهَبَ عَمَلُه هَبَاءً مَنْثُورًا، وسَيَنْدَم حَين الاَحْتِكَاكَ بِالْمُسْلِمين لِسَمَاع الْحَقِّ، فَذَهَبَ عَمَلُه هَبَاءً مَنْثُورًا، وسَيَنْدَم حَين لا يَنْفعُ النَّدَمُ.

فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسِيح لا يَرْضَىٰ بِعِبَادَتِه، بَلْ يَأْمُر النَّاسَ بِعِبَادَة اللهِ وحْدَه، وعَدَم الإِشْرَاك بِه.

وقَوْلُ الْمَسِيح كَمَا فِي النَّصِّ السَّابِق: (وهُمْ يُعلِّمونَ تَعَاليمَ هِي مِنْ وصَايَا النَّاسِ) يَقْصِد بِهَذَا مَا سَيَحْصُل فِي الْمُسْتَقْبل مِنْ عِبَادَة النَّاسِ لهُ بِناءً عَلَىٰ تَعَالِيم مِنْ عِنْد الْبَشَر (النَّاسِ) ولَيْسَت مِن عِنْدِ اللهِ، وقَدْ حَصَل هَذَا بِالْفِعْل -كَمَا سَنُبيِّن

<sup>(</sup>١) مُوَحِّدين: جمع مُوَحِّد، وهو الرجل يعتقد أن الله واحدٌ في ذاته، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وضده المُشرك، الذي يجعل مع الله شريكا في ذاته أو في عبادته، فيعبد مع الله غيره.

لاحقًا بِالتَّفْصِيل-، وذَلِك لَمَّا انْعَقَد مُؤتمر نِيقْية عَام ٣٢٥م، واتَّفَقُوا عَلَىٰ عَقِيدَة تَأْلِيهِ الْمَسِيحِ، وبَعْدَه انْعَقَد مُؤتَمَر القُسْطَنْطِينيَّة عَام ٣٨١م، واتَّفَقُوا عَلَىٰ عَقِيدَة التَّثْليثِ، فَقَرَّر القَسَاوسَة الَّذِين هُم مِن جُمْلَة (النَّاس) وصَايَا لا تَمُتُّ إلىٰ تَعَالِيم الْمَسِيح بِصِلَةٍ، بَلْ هِي مِنْ عِنْد أَنْفُسِهم، ودَعَمَهُم في فَرْضِها قُسْطَنطين، أَحدُ أَباطرةِ الرُّومَان (١) في ذَاكَ الزَّمَان، وفَرَضَها عَلىٰ النَّاس بِالْحَدِيد والنَّار، فَتَبِعَهُم النَّاسُ بِدَافع الْخَوْفِ أو التَّقْلِيد، بِدُونِ تَمْحِيص أَوْ مُنَاقَشَةٍ، لأَن الْمُنَاقَشَة الْعَقْليَّة مَمْنوعةٌ إِلَىٰ يَوْمِنا هَذَا، وسَتَظَلُّ مَمْنوعةً، لأَنَّهَا عَقِيدَةٌ خُرافيَّةٌ هَشَّةٌ، لَا تَصْمدُ للْمُنَاقَشَة الْعِلْميَّة والمناظرة، فلهذا لا يرضى القَسَاوِسَةُ بمناقشتها، لأن مناقشتها يؤدي إلىٰ انكشافِ أنها خرافية أمام الناس، الأمر الذي يؤدي إلىٰ سقوطها، ومِن المعلوم أن سُقُوط عَقِيدَتِهِم في عُيونِ النَّاسِ سَبَبٌ لِسُقُوطِ هَيْمَنَتِهمْ عَلَىٰ النَّاسِ (الرَّعيَّة)، فلهذا يمنعون المناقشة أصلًا، سواء فيما بينهم وبين الرعية، أو فيما بينهم وبين المسلمين، لا سيما المناقشة العلنية.

<sup>(</sup>١) سيأتي التعريف بالرومان وعقائدهم في الملحق الثاني من ملاحق هذا الكتاب: «نبذة عن عقائد الرومان».

وهُنَا قَدْ يَأْتِي سَائِلٌ مُثَقَّفٌ، أَوْ سَائِلةٌ مُثَقَّفَةٌ، فَيَسَأَلانِ سُؤالاً مَنْطِقيًّا فَيَقُولانِ:

إذَا كَانْتِ الْمَصَادِر الإِنْجِيليَّة تُقَرِّر أَنَّ الْمَسِيحَ بَشَرٌ رَسولٌ، وأَنَّه عبدٌ للهِ، وأنه لَيْسَ هُو الله، ولا ابنَ اللهِ، فَمَا هُو سَبَب مُخَالفة الْمَسِيحيينَ لِهَذَا الاعْتِقَاد؟

ومِنْ أَيْنَ دخل هَذَا الانْحِرَافُ فِي عَقِيدَة الْمَسِيح حتى وصل إلى مَا عَلَيه عقيدة النصاري مِنَ التَّثْلِيث وغَيْرِه؟

ولِمَاذَا يُقرر القَسَاوِسَة في الكنائس أنَّ الْمَسِيحَ رَبُّ وابنُ الرَّبِّ وثَالثُ ثَلاثةٍ، وإنَّه إلهٌ وابنُ الإلهِ، وإنَّ اللهَ تَجَسَّدَ فِي الْمَسِيحِ وحَلَّ فِيه؟

ومَا هُو عُمْدَتُهِم فِي هَذِه الأَقْوالِ والْعَقَائِد الْبَعِيدَة كُلَّ البُعْدِ عَمَّا هُو مَذْكُورٌ فِي الْعَهْدِ القَدِيم والْجَدِيد مِنَ النُّصُوصِ الَّتِي قرأناها والتي تُقَرِّر بوضوح عكس مَا يُقَرِّرُونه فِي الْكَنَائِس؟

وما هو السر في كونهم يَمْنَعُون الْمُثَقَّفِين والْمُثَقَّفَات مِنْ مُجَرَّد السُّؤَال عَنْهَا فَضْلًا عَنِ الاعْتِرَاضِ عليها، ويُعذِّبون من يفعل ذلك، وإذا كان السائل امرأة عذَّبوها في الكنيسة، ثم هتكوا عرضها؟!

أينَ حَقِيقةُ مَقُولةِ: (اللهُ مَحبَّة)؟!

ومَا هُو سِرُّ الْمَسْأَلَة؟

فَالْجَوابُ: إِنَّ التَّارِيخِ يُثْبِتُ أَنَّ رِسَالَةَ الْمَسِيحَ تَعَرَّضَتْ إِلَىٰ حَمْلَةِ تَشُويهِ شَرِسَةٍ فِي الْقُرُونِ السِّتَّةِ الأُوْلَىٰ بَعْدَ رَفْعِه، أَدَّتْ إِلَىٰ تَغَيُّرِ رِسَالَتِه تَغَيُّرًا جَذْرِيًّا، وَتُحوِّلُها إِلَىٰ دِينٍ آخر، دينٍ وَثَنيًّ، لَا يَمُتُ لِتَعَالِيمِ الْمَسِيحِ بِصِلَةٍ، ولَا لِعِبَادَةِ اللهِ بِصِلَةٍ، وهَذَا أوانُ الشُّرُوعِ فِي تَبْيينِ مَرَاحِلِ التَّشُويه هَذِه، ليكون القارئ المثقف والقارئة المثقفة علىٰ بيِّنةٍ من أمرهما.



# الْفَصْلُ الثَّالث: الأَدِلَّة التَّارِيخِيَّة عَلى إِثْبَات أَنَّ مَقُولَة: ﴿إِنَّ الْمَسِيحَ رَبُّ ﴾ مَقُولَة مِنِ اخْتِرَاع الْبَشَر، وكَذَلِك مَقُولَة التَّثْلِيث

#### وعَدَد هَذِه الأُدِلَّة اثْنَانٍ:

الأوَّل: مُتَعَلِّقُ بِمَن يُسَمَّىٰ «بُولِس الرَّسُول»،

والثَّاني: مُتَعَلِّقٌ بِالْمَجَامِع الكَنَائِسيَّة الْمَدْعُومَة مِنَ الْحكُومَة الرُّومَانيَّة.

#### TA D

الدَّليلُ التَّارِيخيُّ الأوَّل عَلىٰ تَحْرِيف دِينِ الْمَسِيح (١):

#### ا مُقَدِّمة ﴿ مُقَدِّمة

إِنَّ التَّارِيخ يُبيِّن أَنَّ عَقِيدَة أَنَّ (الْمَسِيح ابنُ اللهِ) لمْ تُعرفْ بَينَ أَتْباعِ الْمَسِيح

<sup>(</sup>۱) للأمانة العلمية؛ فقد استفدت جُلَّ المعلومات المذكورة في هذه النقطة من كتاب: «تاريخ النصرانية – مدخل لنشأتها ومراحل تطورها عبر التاريخ»، المبحث الثالث، المؤلف: عبد الوهاب بن صالح الشايع.

إِلَّا بَعْدَ رَفْعِه إِلَىٰ السَّمَاء، والَّذِي أَدْخَلَها هو رَجُلُ يَهُودِيُّ اسْمُه شَاول، عُرِف لاحقًا بِاسْمِ بُولِسِ الرَّسُول، (ويُلفَظ أَحَيانًا: بُولِص)، ابْتَدَع هَذِه الْعَقِيدَة وعَقَائِدَ أَخْرَىٰ وأَدْخَلَها جَمِيعًا في دِينِ الْمَسِيحِ الأَصْلِي، مُدَّعيًّا أَنَّه رَسُولُ، أَرْسَلَه الْمَسِيحُ إِلَىٰ النَّاسِ، فَصَارَ النَّصَارَىٰ (الْمَسِيحيُّون) الْمَسِيحُ إلىٰ النَّاسِ، فَبَثَ تِلْكَ العَقَائِد بَيْنَ النَّاسِ، فَصَارَ النَّصَارَىٰ (الْمَسِيحيُّون) لا يَتَبِعُون في الْحَقِيقَة دِينَ الْمَسِيحِ الْيَسُوعِ الَّذِي جَاء بِه مِنْ عِنْدِ اللهِ، بَلْ يَتَبِعُون اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

وبُولِس في الأَصْل رَجلُ يَهُودِيُّ -كَمَا أَسْلَفْنَا-، ظَهَرَ عَلَىٰ مَسْرِح الأَحْدَاث بَعْدَ رَفْعِ الْمَسِيح بِحَوالي ثَلاث إلىٰ خَمْسِ سَنَوات، فَانْقَلَب فَجْأَةً وَدَوَّنَ مُقَدِّماتٍ مِنْ عَدُوً مُجْرِمٍ ومُتَطَرِّفٍ في عَدَاوَتِه ضِدَّ يَسُوعَ ورِسَالته وَدَوَّنَ مُقَدِّماتٍ مِنْ عَدُوً مُجْرِمٍ ومُتَطَرِّفٍ في عَدَاوَتِه ضِدَّ يَسُوعَ ورِسَالته وَأَتْبَاعِه، إلىٰ رَسُولٍ مُوحًىٰ إليه مِن قِبَلِ اللهِ ومِن قِبَل يَسُوع أَيْضًا، فَادَّعَىٰ خَمْسَةَ أُمُور:

الأَوَّل: ادَّعَىٰ أنَّه رَسُولٌ مُعَيَّنُ مِنْ قِبل يَسُوع.

الثَّانِي: ادَّعيٰ أنَّ الْيَسُوعِ أَوْحَىٰ إِلِيه إنْجِيلًا.

الثَّالث: ادَّعَىٰ أنَّ الْمَسِيحَ ابنُ اللهِ.

الرَّابِع: ادَّعَىٰ أَنَّ خَطِيئَةَ أَبِينَا آدَمَ وأُمِّنَا حَوَّاءَ لَمْ تُغْفَر، وأَنَّ الْبَشَريَّة تَوارَثَتْهَا عَبْرَ القُرونِ، وهِي الْمَعْرُوفَة بـ«الْخَطِيئة» أَوْ «الْمَعْصِية الأُولَىٰ».

الخَامِس: ادَّعَىٰ بُولِس أنَّ يَسُوع أَرْسَلَه اللهُ فَنَزَلَ إِلَىٰ الأَرْضِ ليُصْلَبَ ويَتَعَذَّبَ فِداءً للْبَشَريَّة مِنْ خَطِيئة أَبَويْهِم آدَمَ وحَوَّاءَ.

### • هَدَفُ بُولِس النِّهَائِي هُو الْوصُول إِلَىٰ هَدَفِينِ:

الأوَّل: هَدْمُ دِينِ الْمَسِيح مِنَ الدَّاخِل، بِتَحْرِيفِه وتَشْويهِه وتَحْويلِه إِلَىٰ دِينٍ آخَرَ مُخْتَلفٍ تَمامًا في جَوْهرِهِ عَنْ دِينِ الْمَسِيحِ.

الثَّانِي: اسْتِمَالَة الْوَثَنِيينَ الرُّومَانَ إِلَىٰ الدِّينِ الْجَدِيدِ الَّذِي صَمَّمَه لَهُمْ، بِأَنْ جَعَلَه مُتَوافِقًا مَعَ مَبادِئِهِم الْوثَنِيَّة.

ولِكَي يُحَقِّقَ بُولِسُ هَدَفَه بِسُهُولَةٍ ويَتَجَنَّبَ الْمُواجَهة مَعَ أَتْبَاعِ الْمَسِيح، وَخَلَ في دِينِ الْمَسِيح (في الظَّاهِر)، وكَانَ ذَلِك مِنْه خِداعًا لأَتْبَاع الْمَسِيح الْحَقِيقِيين، بَأَنْ كَانَ يُظْهِر اتِّباعَ الْمَسِيح وحُبَّه في الظَّاهِر، وفي البَاطِن كَانَ يُخْفِي الْحَقِيقِيين، بَأَنْ كَانَ يُظْهِر اتِّباعَ الْمَسِيح وحُبَّه في الظَّاهِر، وفي البَاطِن كَانَ يُخْفِي الْحَقِيقِين، بَأَنْ كَانَ يُظْهِر اتِّباعَ الْمَسِيح وحُبَّه في الظَّاهِر، وفي البَاطِن كَانَ يُخْفِي الْكُفْرَ بِه وبِدَعْوتِه، وبِعِبَارَةٍ أُخْرَى فَقَدَ كَانَ بُولِس مُنَافِقًا، جَعَلَ نِفَاقَهُ سِتَارًا يَتَسَتَّرُ بِه ونُقُطَة بِدايةٍ يَنْطِلق مِنْهَا إِلَىٰ عَمَلِية تَخْريبٍ وَاسِعةِ النَّطَاقِ في رِسَالةٍ ودِينِ يَسُوعَ الْمَسِيح.

ومِنَ الإِيجَازِ نَنْتَقِلُ إِلَىٰ التَّفْصِيلِ لِفَهْمِ دَوْر بُولِس فِي تَحْرِيف رِسَالةِ الْمَسِيح، وبَيانُ ذَلكَ يَتَضَّحُ فِي سِتَّةِ نِقَاطٍ نَسرُدُها عَلَىٰ سَبيلِ الإِيْجَازِ ثُمَّ نَتَكَلَّمُ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدةٍ بِالتَّفْصِيلِ:

- النُّقْطَة الأَوْلَى: إِثْبَاتُ عَدَاوَة بُولِسَ للْمَسِيح وأَتْبَاعِه.
- النُّقْطَة الثَّانِية: بُولِس يَدَّعِي أَنَّه رَسُولٌ مُعَيَّنٌ مِنْ عِنْد الْمَسِيح، ويَنْقَلِب انْقَلابًا مُفَاجِئًا مِن عَدوٍ شَرسٍ للْمَسِيحِ ودَعْوتِه إِلَىٰ نَبِيٍّ مُوحَىٰ إِلَيهِ مِنَ الْمَسِيحِ نَفْسِه!
- النُّقْطَة الثَّالِثة: دَعُوىٰ بُولِس أَنَّ الْمَسِيحَ ابنُ الرَّبِّ، (تَعَالَىٰ اللهُ عَنْ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا).
  - النُّقْطَة الرَّابِعة: دَعْوىٰ بُولِس أَنَّ الْمَسِيحَ هُو الرَّبُّ، (تَعَالَىٰ اللهُ عَنْ ذَلِكَ).
- النُّقُطَة الخَامِسَة: دَعُوىٰ بُولِس أَنَّ خَطِيئةَ أَبِينَا آدَمَ بَاقِيةٌ، وأَنَّ الْبَشَر تَوارَثُوهَا، وأَنَّ اللهَ أَرْسَل ابْنَه الْمَسِيحَ (فَادِيًا) لِيُخَلِّصَهُم مِن خَطِيئة أَبِيهِمْ آدَمَ، بِأَنْ يَمُوت مَقْتُولًا مَصْلُوبًا، وبِذَلِكَ يَرْضَىٰ الرَّبُّ، وتَتِمُّ المُصَالَحةُ بَيْنَه وبَيْن الْبَشَر.
- النُّقْطَة السَّادِسَة: إِثْبَات كَذِبِ بُولِس فِي دَعْوَاه أَنَّ الْمَسِيحَ أَرْسَلَه،
   وغَيْرِهَا مِن الدَّعَاوى.

#### 

#### التَّفْصِيلِ ﴿ التَّفْصِيلِ

#### النُّقْطَة الأُوْلَى: إِثْبَاتُ عَدَاوةِ بُولِس للْمَسِيحِ وأَتْباعِه

مُقَدِّمَة: كَانَ النَّاسُ في فِلَسْطِينَ يَنْظُرُونَ للْمَسِيحِ بنِ مَرْيمَ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ في دَعْوتِه عَلَىٰ أَنَّهُ إِنْسَانٌ مِثْلهم، ولَمَّا بَدَأَ دَعْوتَه لِقَوْمِه الْيَهُود انْقَسَمُوا إِلَىٰ قِسْمَينِ:



الأَوَّل: قَوْمٌ صَدَّقُوه وآمَنُوا بِرسَالَتِه واتَّبَعُوه، وأنَّه نَبيٌّ بَشَرٌ مَرْسَلٌ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُوَتَعَالَى إِلَيهِمْ.

والقِسْم الثَّانِي: قَوْمٌ كَذَّبُوه ولمْ يُؤمِنُوا بِه، وعادوهُ واتَّهَمُوه بِأَنَّه مُدَّع للنُّبوة. وقَدْ سعىٰ أَعْدَاءُ الْمَسِيحِ مِنَ الْيَهُودِ لتَوْرِيطِ الْمَسِيحِ مَعَ السُّلُطَاتِ الرُّومَانِيَّة الْحَاكِمَة لِفلَسْطِينَ آنَذَاكَ ليقتلوه، فوَشَوْا بِهِ إِلَىٰ بَعْضِ الْمُلُوكِ الْكَفَرَةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ وَصَلْبِهِ، فَحَصَرُوهُ فِي دَارِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَذَلِكَ عَشِيَّةَ الْجُمْعَةِ لَيْلَةَ السَّبْتِ، وسبب ذلك العداء أن اليهود لما بعث الله عيسى ابن مريم بالبينات والهدى؛ حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات، فقد كان يُبرئ الأكمة (١) والأبرص ويُحيى الموتى بإذن الله، ويُصَوِّرُ من الطين طائرًا ثم ينفخ فيه فيكون طائرًا يُشاهَدُ طيرانه بإذن الله عَزَّهَجَلَّ، إلىٰ غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها علىٰ يديه، ليعلم الناس أنه نبى، فكذبوه وخالفوه، وسَعَوْا في أذاه بكل ما أمكنهم، حتى صار عيسى عليك لا يُساكنهم في بلدة، بل يُكثر السياحة والاختفاء عنهم في البلاد هو وأمه مريم عَلَيْكُمْ أنه لم يُقنعهم ذلك حتى سعوا إلىٰ مَلِكِ دمشق في ذلك الزمان، وكان رجلا مشركًا من عَبدَةِ الكواكب، وكان يقال لأهل دينه (اليونان)، فقالوا له إن بِبيتِ المقدس رجلًا يفتن الناس ويُضِلُّهم ويُفسد على المَلِكِ رعاياه، فغضب الملك من هذا، وكتب إلى نائبه

<sup>(</sup>١) الأكمه هو الذي وُلِـد أعمىٰ.

بالمقدس - وهو دَاوُدَ بْنَ يُورَا - أن يقبض علىٰ هذا المذكور، وأن يَصلبه ويَضع الشوك علىٰ رأسه، ويَكُفُّ أذاه عن الناس، فلما وصل الكتاب امتثل والى بيت المقدس، وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عَلَيْتَالِيُّ، وكان مع جماعة من أصحابه، اثنا عشر أو ثلاثة عشر، وقيل سبعة عشر نفرًا، وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت، فحصروه هنالك، فَلَمَّا حَانَ وَقْتُ دُخُولِهِمْ أَلقَىٰ اللهُ شَبَهَ المسيح عَلَىٰ أحد أَصْحَابِهِ الْحَاضِرِينَ عِنْدَهُ، وَرُفِعَ المسيح مِنْ فتحة في سقف البيت إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَأَهْلُ الْبَيْتِ يَنْظُرُونَ، وَدَخَلَتِ الشرطة فَوَجَدُوا ذَلِكَ الشَّابّ الَّذِي أُلْقِيَ عَلَيْهِ شَبَهُهُ، فَأَخَذُوهُ ظَانِّينَ أَنَّهُ عِيسَىٰ، فَصَلَبُوهُ وَوَضَعُوا الشَّوْكَ عَلَىٰ رَأْسِهِ إِهَانَةً لَهُ، وتبجَّحوا بذلك، وصدق عَامَّةُ النَّصَارَىٰ اليهود في دعواهم أنهم قتلوا المسيح، لأنهم لم يعلموا حقيقة الأمر ولم يشاهدوا ما حدث في داخل البيت، فظنوا كما ظنت اليهود أن المقتول المصلوب هو المسيح، وَضَلُّوا بِسَبَب ذَلِكَ ضَلَالًا مُبِينًا كَثِيرًا فَاحِشًا بَعِيدًا(١).

## وهُنَا قَدْ يَسْأَل سَائِلٌ فَيَقُولُ: لِمَاذَا يَكْرَهُ الْيَهُودُ الْمَسِيح؟

فَالْجَوابُ: أَنَّ دَعْوةَ الْمَسِيحِ وتَعَالِيمه السَّمْحَة تَتَنَاقَضُ مَعَ طَبَائِعِ الْيَهُودِ الْمَادِّيَّة الشَّرِهَة، وقُلُوبِهِمُ القَاسِية الْمُتَكَبِّرة الْمُتَحَجِّرة، فَلَمَّا جَاءَهُم ونصحهم

<sup>(</sup>١) انظر «البداية والنهاية» لابن كثير، بابُ ذكر رفع عيسىٰ عَلَيْكُمُ إلىٰ السماء، و«تفسير القرآن العظيم»، له، سورة النساء: ١٥٧.

وأمرهم باتِّباعه اتَّهَمُوه بِأَنَّه مُدَّعٍ للنُّبُوة، وكَفَرُوا بِالآيَاتِ الدَّالَّة عَلَىٰ نُبُوَّتِه، وقَالُوا: إِنَّهَا تَتِمُّ بِمُسَاعَدَة الشَّيَاطِين.

وبَعْدَ رَفعِ الْمَسِيحِ إِلَىٰ السَّمَاء بِسَنواتٍ قَلِيلةٍ جَاءَ بُولِس اليَهُودِيُّ، الْمُتَطَبِّعُ بِطَبَائِعِ الْيَهُود مِن رَأْسِه إِلَىٰ أُخْمُصِ قَدَميه، والذي كان يُعذِّب أتباع المسيح، فتظاهر بالدخول في دين المسيح، ليثق الناس به، ثم بدأ بمخطط رهيب لإفساد دين المسيح، بأن ادَّعَىٰ أمورا، علىٰ رأسها دعواه أنَّ الْمَسِيحَ إِلَهُ وأنَّه ابنُ اللهِ، فتَبِعَه مَنْ تَبِعَه عَلَىٰ هَذَا الاعْتِقَاد، فَنَشَأَ القِسْمُ الثَّالِث الَّذِي يُضَافُ إِلَىٰ الْقِسْمَينِ الآنْفِ ذِكْرُهَما.

# ﴿ سَرْدُ النُّصُوصِ المُّبِتَة لِعَدَاوَةِ بُولِس للْمَسِيحِ ودِيْنِه وأَتْبَاعِه

• جَاءَ عَنْه فِي «أَعْمَال الرُّسُل» (٨/٣):

«وأمَّا شَاول فَكَان يَسْطُو عَلَىٰ الْكَنِيسَة، وهُو يَدْخُل الْبُيُوتَ ويَجُرُّ رِجَالًا ونَسَاءً ويُسَلِّمُهمْ إِلَىٰ السِّجْن».

• وقَالَ فِي «رِسَالَته إِلَىٰ أَهْلِ غلاطية» (١/ ١٣):

«فَإِنَّكُم سَمِعْتُم بِسيرَتي قَبْلًا في الدِّيَانَة الْيَهُودِيَّة، أَنِّي كُنْتُ أَضْطَهد كَنِيسَةَ اللهِ بِإِفْرَاطٍ وأُتلِفها».

• وجَاءَ عَنْه في «أَعْمَال الرُّسُل» (٢٦/ ٩-١١) أنَّه قَالَ للمَلِك أغريباس:

الْفَصْلُ الثَّالث: الأَدِلَّةِ التَّارِيخِيَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ أَنَّ مَقُولَةِ: (إِنَّ الْمُسِيحَ رَبُّ)...

«فَأَنَا ارْتَأَيْتُ فِي نَفْسِي أَنَّه يَنْبَغِي أَنْ أَصْنَعَ أُمورًا كَثِيرةً مُضَادَّة لاسْمِ يَسُوع النَّاصِري.

وفَعَلَتُ ذَلِك -أَيْضًا- في أُورشَليم، فَحَبَستُ فِي سُجُونٍ كَثِيرينَ مِنَ القِدِّيسينَ، آخِذًا السُّلْطَان مِنْ قِبَلِ رؤسَاءِ الْكَهَنَةِ (١). ولَمَّا كَانُوا يُقْتَلُون أَلْقَيتُ قُرْعَةً بِذَلك.

وفي كُلِّ الْمَجَامِع كُنْتُ أُعَاقِبُهُم مِرارًا كَثِيرةً، وأَضْطَرهم إِلَىٰ التَّجْدِيف<sup>(٢)</sup>. وإذْ أَفرَط حَنَقي عَلَيْهِم كُنتُ أَطْرُدُهمْ إِلى المُدنِ الَّتِي فِي الخَارِج».

- وجَاءَ في «أَعْمَال الرُّسُل» (٩/ ٢٠- ٢١) عنْ بُولِس أن لما جَعَل يُكرِّز في الْمَجَامِع أن الْمَسِيح هُو ابنُ اللهِ؛ بُهِت جَميعُ الَّذِين كَانُوا يَسْمَعُون وقَالُوا: «أَلَيس هَذَا هُو الَّذِي أَهْلَكَ في أُورْشَلِيم الَّذِين يدْعون بِهَذَا الاسْم؟ وقَدْ جَاءَ إِلَىٰ هُنَا لِهَذَا لِيَسُوقَهم مُوثَقِين إِلَىٰ رُؤسَاء الْكَهَنَة؟!».
  - وجَاءَ عَنْ بُولِس في بِدَايَة الإِصْحَاحِ التَّاسِعِ مِنْ «أَعْمَالِ الرُّسُلِ»:

«أَمَّا شَاول فَكَانَ لَمْ يَزَلْ يَنْفُث تَهَدُّدًا وقَتْلًا عَلَىٰ تَلامِيذِ الرَّبِّ، فَتَقَدَّم إِلَىٰ رئيسِ الْكَهَنة.

<sup>(</sup>١) أي: أنه كان يستمد سلطته في التقتيل من رؤساء الكهنة اليهود.

<sup>(</sup>٢) التجديف: هو الكذب والبهتان وقول الكفر.



وطَلَبَ مِنْه رَسَائِل إِلَىٰ دِمَشْقَ إِلَىٰ الْجَمَاعَات، حتَّىٰ إِذَا وَجَدَ أُنَاسًا مِنَ الطَّرِيقِ، رِجَالًا أَوْ نِسَاءً، يَسُوقُهمْ مُوتَّقِين إِلَىٰ أُورْشَليم.

وفي ذِهَابِه حَدَثَ أَنَّه اقْتَربَ إِلَىٰ دِمَشْقَ فَبَغْتَةً أَبْرَق حَوْلَه نُورٌ مِنَ السَّمَاءِ.

فَسَقَطَ عَلَىٰ الأَرْضِ وسَمِعَ صَوتًا قَائِلًا لَهُ: شَاوِل، شَاوِل، لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي.

فَقَالَ: مَنْ أَنْت يَا سَيِّد؟ فَقَالَ الرَّبُّ: أَنَا يَسُوعِ الَّذِي أَنْت تَضْطَهِدُه. صَعْبٌ عَلَيكَ أَنْ تَرْ فُس مَنَاخِس.

فَقَالَ وَهُو مُرْتَعِد وَمُتَحَيِّر: يَا رَبِّ، مَاذَا تُرِيدُ أَنْ أَفْعَل؟ فَقَالَ لَهُ الرَّبُّ: قُمْ وادْخُلِ الْمَدِينةَ فَيُقَالَ لَكُ مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعَلَ».

فتبين من هذه النصوص التي هي من كلام بولس نفسه حقيقة أمره قبل دعواه أنه رسول، وأنه كان شديد العداوة للمسيح ودينه وأتباعه.

النُّقُطَة الثَّانِية: بُولِس يَكْذِب عَلَى النَّاسِ، ويَدَّعِي أَنَّه رَسُولٌ مُعَـيَّنٌ مِنْ عِنْدِ الْمَسِيح نَفْسِهِ، ويَنْقَلِبُ انْقِلابًا مُفَاجِئًا مِن عَدوِّ شَرسٍ للْمَسِيح ودَعْوتِه إلَى نَبِيٍّ مُوحًى إلَيه مِنَ الْمَسِيح نَفْسِه!

• جَاءَ عَنْه في «أَعْمَال الرُّسل» (٢٦/ ١٢ – ١٨) أنَّه قَالَ للْمَلِك أغريباس: «ولَمَّا كُنْتُ ذَاهبًا في ذَلِكَ إِلىٰ دِمَشْقَ بِسُلْطانٍ ووَصِيَّةٍ مِنْ رُوسَاء الْكَهَنَة.

الْفَصْلُ الثَّالِثَ: الأَدِلَّةِ التَّارِيخِيَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ أَنَّ مَقُولَةِ: (إِنَّ الْمُسِيحَ رَبُّ)...

رَأْيتُ فِي نَصْف النَّهَار فِي الطَّرِيقِ، أَيُّهَا الْمَلِك، نورًا مِنَ السَّمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ لَمَعَانِ الشَّمْس، قَدْ أَبْرَقَ حَوْلِي وحَوْلِ الذَّاهِبينَ مَعِي.

فَلَمَّا سَقَطْنَا جَمِيعُنا عَلَىٰ الأَرْضِ سَمِعتُ صَوتًا يُكَلِّمُني ويَقُولُ بِاللَّغَة العَبْرَانِيَّة: شَاول(١)، شَاول، لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي؟ صَعْبٌ عَلَيكَ أَنْ تَرْفُسَ مَنَاخِس.

فَقُلتُ أَنَّا: مَنْ أَنْتَ يَا سَيد؟ فَقَال: أَنَا يَسُوعِ الَّذِي أَنْتَ تَضْطَهِدُه.

ولَكِن قُمْ وقِفْ عَلَىٰ رِجْلَيكَ، لأَنِّي لِهَذَا ظَهَرتُ لَكَ، لأَنْتَخِبكَ خَادِمًا وشَاهِدًا بِمَا رَأْيتُ وبِمَا سَأُظهِرُ لَكَ بِه.

مُنْقِذًا إِيَّاكَ مِنَ الشَّعْبِ ومِنَ الأُمَمِ الَّذِينَ أَنَا الآنَ أُرْسِلُك إِلَيْهِم.

لِتَفْتَح عُيونَهَم كَي يَرْجِعُوا مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَىٰ نُورٍ، ومِنْ سُلْطَانِ الشَّيْطَان إِلَىٰ اللهِ، حتَّىٰ يَنَالُوا بِالإِيمَانِ بِي غَفْرَان الْخَطَايَا ونَصِيبًا مَعَ الْمُقَدَّسِين».

انْتَهِىٰ كَلامُه.

## التَّعْلِيقِ التَّعْلِيقِ

مَا هُو مَكْتُوبٌ فِي هَذَا النَّصِّ: (أَنَا الآنَ أُرْسِلك إِلَيْهِم) لَيْسَ إلَّا دَعُوىٰ ادَّعَاها بُولِس لِنَفْسِه، لَيْسَ عَلَيْهَا إِثْبَاتٌ، وكُلُّ إِنْسَانٍ بِمَقْدُوره أَنْ يدَّعِيهَا، وسَيَتبيَّن كَذِبُه فِيمَا قَالَ قَرِيبًا.

<sup>(</sup>١) «شاول» هو اسم «بولس» الأصلي، وقد تسمى باسم «بولس» لاحقًا.



وقَالَ بُولِس في رِسَالته إِلَىٰ أَهْلِ غلاطية (١/١،١١-١١):

«بُولِس، رَسُولٌ لَا مِنَ النَّاسِ ولا بِإِنْسَانٍ، بَل بِيَسُوع الْمَسِيح واللهِ الآب الَّذِي أَقَامَه مِن الأَمَواتِ.

وأُعَرِّ فكم أَيُّهَا الإِخْوة الإِنْجِيلَ الَّذِي بُشِّرتُ بِه، أَنَّه لَيْسَ بِحَسْبِ إِنْسَانٍ.

لأنِّي لمْ أَقْبَله مِنْ عِنْد إِنْسَانٍ ولا عَلِمْتُه. بَلْ بِإِعْلانِ يَسُوع الْمَسِيح».

وقَالَ كَمَا فِي «أَعْمَال الرُّسُل» (٢١/٢٢) أَنَّ اللهَ قَالَ لهُ: «اذْهَب، فَإِنِّي سَأُرْسِلكَ إِلَىٰ الْأُمَم بَعِيدًا».

وقَالَ بُولِس في رِسَالَتِه الأُولَىٰ إِلَىٰ تيموثاوس (١:١):

«بُولِس، رَسُول يَسُوع الْمَسِيح، بِحَسب أَمر اللهِ مُخلِّصِنَا، ورَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيح، رَجاَئِنا».

## النَّتِيجَة 🛞

صدَّق بعضُ الناس بولس في دعواه أنَّه رَسُولُ مِن عِنْدِ الْمَسِيح، وأَنَّ الْمَسِيح، وأَنَّ الْمَسِيح، وأَنَّ الْمَسِيح، وحَلَّ الْمَسِيح أَوْحَىٰ إِلَيْه إنْجِيلًا، وبهذا اسْتَحْوذَ عَلَىٰ كُلِّ صَلاحِيَّات الْمَسِيح، وحَلَّ مَحَلَّه في نظرهم، كَمَا أنَّه سَحَبَ البِسَاطَ مِن تَحْتِ تَلامِيذِ الْمَسِيح الْحَقِيقِيينَ الَّذِين تَلقَوْا عَنِ الْمَسِيح، لأنَّه صَارَ في مَنْزِلَةٍ أَعْلَىٰ مِنْهُم، إذ ادَّعَىٰ أنَّه رَسُولُ، وبِطَبِيعَة الْحَالِ فَإِنَّه حَلَّ الْمَسِيح في نَظَرِهم، وصَارَ عِنْدَهُ سُلُطَاتُ تَشْرِيعيَّةُ وبطَبِيعَة الْحَالِ فَإِنَّه حَلَّ مَحلَّ الْمَسِيح في نَظَرِهم، وصَارَ عِنْدَهُ سُلُطَاتُ تَشْرِيعيَّةُ

الْفَصْلُ الثَّالِث: الأَدِلَّةِ التَّارِيخِيَّةَ عَلَى إِثْبَاتِ أَنَّ مَقُولَةِ: (إِنَّ الْمُسِيحَ رَبُّ)...

وتَنْفِيذيةٌ كَامِلةٌ، يَضَعَ مَا شَاء مِنَ الْعَقَائِد، ويَمْحُو مَا شَاء، كَمَا يَحْلُو لَهُ، والنَّاسُ صَدَّقَته في كَذِبه، فانتشر دينه الخُرافي بين الناس.

وحَجْمُ دَعْوىٰ بُولِسِ أَنَّ الْمَسِيحِ أَوْحَىٰ لَهُ إِنْجِيلًا يَتَضِّح مِنْ حَجْم رَسَائِله الْمُلْحَقَة بِالأَنَاجِيلِ الأَرْبَعة، والَّتي اتَّخَذَها الْمَسِيحيُّونَ دِينًا، فَإِنَّ عَدَدَ الرَّسَائِل الْمُلْحَقَة بِالأَنَاجِيلِ ثَلاثةٌ وعِشْرُون، يُوجَد مِنْهَا أَرْبَعةَ عَشَرَ رِسالةً مَنْسُوبةً إِلَيه، الْمُلْحَقَة بِالأَنَاجِيلِ ثَلاثةٌ وعِشْرُون، يُوجَد مِنْهَا أَرْبَعةَ عَشَرَ رِسالةً مَنْسُوبةً إِلَيه، أي أَنَّ مَا يُعَادِل ٢٦٪ مِنْ تِلْك الرَّسَائِل هِي مِن وَضْع بُولِس! تعالىٰ الله عن إفك هذا الأَفَّاكُ علُوًّا كبيرًا.

تَعْلِيقٌ عَلَى مَا تَقَدَّم مِنَ النُّصُوصِ الَّتِي تُقَرِّر انْتِقَالَ بُولِسِ الْمُفَاجِئ
 مِنَ الْعَدَاوة للْمَسِيح ودِيْنِه وأَتْبَاعِه إلَى رَسُولٍ مُوحًى إلَيْهِ مِنْ قِبَلِ الْمَسِيح:

قَالَ الشَّيخُ مُتَولِّي يُوسُف شَلَبي عَنْ بُولس: «وهُنَا يَجِد الْقَارِئُ فَجُوةً، وذَلِكَ أَنَّ بُولِسَ انْتَقَل فَجْأَةً مِن عَدوٍّ إِلَىٰ نَبيٍّ، ومِنْ مُبغِضٍ إِلَىٰ مُصَدِّرٍ لِمَا أَبْغَضَه.

فَهَلِ اللهُ يَخْتَار أَنْبِياءَه مِنَ الأَشْرَارِ أَو مِن الْخُصُوم لِدِينهِ؟!

وهَلْ يُمْكِن -مِنَ النَّاحِية النَّفْسِيَّة - أَنْ يَنْتَقِل رَجلٌ مِنْ حَالَةِ عَدَاوةِ شَيءٍ إِلَىٰ حَالَةِ الإِيمانِ بِه طَفْرةً وَاحدةً، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ أَحَدَ أَعْمِدَة وأُسُس الْعَقِيدة الَّتِي كَانَ يَكُفُر بِهَا ويَقْتُل أَصْحَابَهَا ويَزْرَع الفَزَعَ فِي قُلُوب مُعْتَنِقِيهَا؟»(١).

<sup>(</sup>١) «أضواء على المسيحية» (ص٨٦)، بتصرف يسير.



أَتْرِكُ الْجَوابَ للْقَارِئ الْكَريم والقَارِئة الْكَرِيمة.

# وقَالَ الشَّيْخُ مُحمَّد أبو زهْرَة رَجَّالِكَ مُسْتَشْهِدًا بِمَا تَقَدَّم:

«إِنَّ ذَلِك الرَّجُل الَّذِي كَادَ للْمَسِيحيَّة هَذَا الكَيْد، وآذَى أَهْلَهَا ذَلِك الإِيذَاء، قَدِ انْتَقَلَ إِلَىٰ الْمَسِيحيَّة فَجْأَةً مِنْ غَيْرِ مُقَدِّمَاتٍ تَقَدَّمَت ذَلِك الانْتِقَال، ولا تَمْهيدَاتٍ مَهَّدت لهُ»(١).

النُّقْطَة الثَّالِثَة: دَعْوى بُولِس أَنَّ الْمَسِيحَ ابِنُ اللّهِ، (تَعَالَى اللّهُ عَنْ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا).

جَاءَ في «أَعْمَال الرُّسُل» (٩/ ٢٠- ٢١) عنْ بُولِس: «وللْوقتِ جَعَل يُكرِّز في الْمَجَامِع بِالْمَسِيح: أَنَّ هَذَا هُو ابنُ اللهِ.

فَبُهِت جَميعُ الَّذِين كَانُوا يَسْمَعُون وقَالُوا: أَلَيس هَذَا هُو الَّذِي أَهْلَكَ في أُورْشَلِيم الَّذِين يدْعون بِهَذَا الاسْم، وقَدْ جَاءَ إِلَىٰ هُنَا لِهَذَا لِيَسُوقَهم مُوثَّقِين إِلَىٰ أُورْشَلِيم الَّذِين يدْعون بِهَذَا الاسْم، وقَدْ جَاءَ إِلَىٰ هُنَا لِهَذَا لِيَسُوقَهم مُوثَّقِين إِلَىٰ أُوسَاء الْكَهَنَة؟!».

النُّقْطَة الرَّابِعة: دَعْوى بُولِسَ أَنَّ الْمَسِيحِ هُو الرَّبُّ، (تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ).

جَاءَ في كَلامِ بُولِس أَنَّ الْمَسِيح هُو الرَّبُّ، قَالَ في رِسَالَتِه إلىٰ أَهْل رُومِيَّة (٩/١٠):

(۱) «محاضرات في النصرانية» (ص۷۱)، باختصار يسير.

الْفَصْلُ الثَّالث: الأَدِلَّةِ التَّارِيخِيَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ أَنَّ مَقُولَةِ: (إِنَّ الْمُسِيحَ رَبٌّ)...

«ولَيْسَ ذَلِك فَقَطْ، بَلْ نَفْتَخِر -أَيْضًا- بِاللهِ، بِرَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيح، الَّذِي نِلْنَا بِه الآنَ الْمُصَالَحة».

وقَالَ في (٥/ ١١) مِنَ الرِّسَالة نَفْسِها:

«لأنَّك إنِ اعْتَرَفَتَ بِفَمِك بِالرَّبِّ يَسُوعَ، وآمَنْتَ بِقَلْبِك أَنَّ اللهَ أَقَامَه مِنَ الأَمْواتِ، خلصتَ».

فَمَاذَا كَانتِ النَّتِيجَة مِنْ تَقْرِير بُولِس لهذه العقيدة (المسيح هو الرب وابن الرب) بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيل؟

الْجَوابُ: كانت نتيجة نشر بولس لهذه العقيدة (عَقِيدَة أَنَّ الْمَسِيح هُو الرَّبُّ وابنُ الرَّبِّ وابنُ الرَّبِ الْ مَارَ عِنْد الْمَسِيحيينَ إللهانِ اثْنَانِ؛ الآبِ والابْن، فَصَارُوا الرَّبُّ وابنُ الرَّبِ الْمُسِيحِ بالدُّعَاء مع الآب (الله)، ويَعْبُدُونَه، بَعْدَ أَنْ كَانُوا يَعْبُدُونَ يَتُوجَهُون إِلَىٰ الْمَسِيحِ بالدُّعَاء مع الآب (الله)، ويَعْبُدُونَه، بَعْدَ أَنْ كَانُوا يَعْبُدُونَ اللهَ وحْدَه، وبِهَذَا التَّحْريفِ دَخَلَ الشِّركُ في عبادة الله بِثَوْبٍ جَدِيدٍ فِي أَتْبَاع الْمَسِيحِ بِغِطَاءٍ دِينِيٍّ.



عِنْدَمَا يَقُول: اللهُ، الرَّبُّ، أوْ: يَا إِلَهِي، فَإِنَّه يَعْنِي الْمَسِيحَ عِيْسَىٰ ابْنَ مَرْيم.

النُّقْطَة الْخَامِسَة: دَعْوى بُولِس أَنَّ خَطِيئَةَ أَبِيهِمْ آدَمَ بَاقِيةٌ، وأَنَّ الْبَشَر تَوَارَتُوهَا، وأَنَّ اللهَ أَرْسَل ابْنَه الْمَسِيح (فَادِيًا)، لِـيُـخلِّصَهُم مِنْ خَطِيئَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ، بِأَنْ يَمُوت مَقْتُولًا مَصْلُوبًا، وبِذَلِكَ يَرْضَى الرَّبُّ عن البشر وتَـتِمُّ الْمُصَالَحَة بَيْنَه وبَيْنَهم.

### ه مَقُدِّمَة ﴿

لَمْ يَكْتَفِ الْيَهُودِيُّ بُولِس بِمَا تَقَدَّم مِن تَحْرِيفٍ في رِسَالَة الْمَسِيح عَيْسَىٰ ابنِ مَرْيمَ الصَّافِية، والْمُتَمَثِّل بِدَعْوَىٰ أَنَّ الْمَسِيحَ ابنُ اللهِ وأنَّ الْمَسِيحَ أَوْحَىٰ إِلَيهِ إِنْجِيلًا، بَلْ أَضَافَ إلَيْهِ تحريفا آخَرَ، تَطَوَّرَ فِيمَا بَعْدُ حَتَّىٰ صَار أَحدَ الْمَحَاوِر والعَقاَئِد الْمُهِمَّة الَّتِي تَدُورُ عَلَيْهَا الدِّيَانَةُ الْجَدِيدَةُ، فَقَدِ اخْتَرَع مِنْ مُخَالَفَةِ آدَمَ وحُوَّاء لأَمْر رِبِّهِمَا وأَكلِهِمَا مِنَ الشَّجْرَة الَّتِي نَهَاهُمَا عَنِ الأَكْل مِنْهَا، اخْتَرَع مِن ذَلِك عَقِيدةً جَدِيدةً اشْتُهرتْ بِاسْمِ «الْخَطِيئَة» أَوْ «الْمَعْصِية الأُولَىٰ»، حَيْثُ ادَّعَىٰ بُولِس أَنَّ تَلِكَ الْخَطِيئة الَّتِي ارْتَكَبَهَا آدَمُ كَبِيرةٌ جِدًّا، وأنَّ اللهَ لمْ يَغْفِرْها لآدَمَ وحَوَّاء، وأنَّه لا يُمْكِن لأيِّ عَدَدٍ مِنَ الْحَيوانَاتِ الَّتِي تُذْبَح كَقَرابِين أَنْ تُكَفِّر عَنْهَا، وأنَّ الْبَشَرَ تَوارَثُوا هَذِه الْخَطِيئَة مُنْذ عَشَرَاتِ الْقُرونِ، قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، منذ وقت آدم، فَلا يُولَدُ طَفْلُ إلَّا وهُو حَامِلٌ لِهَذَا الذَّنْب، وأنَّ السَّبِيل الْوَحِيد لِتَكْفِير هَذَا الذَّنْبِ هُو إرسال اللهَ لابْنَه الْوَحِيدَ يَسُوعَ (عَيْسَيْ) إِلَىٰ الأَرْضِ بِهَيْئَةٍ بَشَريَّةٍ

لَيُقتَلَ عَلَىٰ الصَّلِيب، لَيَكُونَ هُو الأُضْحِية بِحَسَبِ زَعْمِه، لَيُكَفِّر عَنِ الْبَشَرِ تِلْكَ اللهَ الْخُطِيئَةِ، فَمَنْ آمَن بِالْمَسِيح أَنَّه ابنُ اللهِ وأنَّ اللهَ أَرْسَله لَيُكَفِّر عنِ الْبَشَر ذَلِك الذَّنْب وعَبَد المسيح؛ فَإِنَّ الْمَسِيحَ سُيُخلِّصُه مِن هَذَا الذَّنبِ ومِنْ تبِعَاتِه، ومَنْ للهَ يُؤمِن بذلك فَسَيبْقَىٰ مَرْهونَا بِذَنْبِه وتَكُون عَاقِبتُه النَّار.

فَرَاجَ هَذَا الْمَبْدَأَ عَلَىٰ أَجْيَالِ النَّصَارَىٰ، ظَانِّينَ أَنَّهُم فِعْلًا تَوارَثُوا تِلْكَ الْخَطِيئَة، وأنَّ طَرِيقَ الْخَلاصِ مِنْ هَذَا الذَّنْب لَا يَكُونَ إلَّا بِاعْتِقَادِ أنَّ الْيَسُوعِ الْخَطِيئَة، وأنَّ طَرِيقَ الْخَلاصِ مِنْ هَذَا الذَّنْب لَا يَكُونَ إلَّا بِاعْتِقَادِ أنَّ الْيَسُوعِ هُو المُخَلِّصَ أَحَدًا حتَّىٰ يَعْبدَه ويَتَوجَّه إِلَيه هُو المُخَلِّص، وأنَّ اللهِ، وأنَّه هُو المُخَلِّص والفَادِي مِنْ تِلْكَ بِاللَّهُ عَاء، ويَعْتَقِد أنَّه ابنُ اللهِ، وأنَّه هُو المُخَلِّص والفَادِي مِنْ تِلْكَ الْخَطِيئة (المخترعة).

والْمَسِيحيُّون يَعْتَقِدُون ذَلِك فِعلَّا بدون تفكير، اعتمادا علىٰ كلام بولس، بِالرَّغْم مِنْ أَنَّهُم لا ذَنْبَ لَهُم في هَذَا التَّوارُثِ الْمَزْعُوم، وبِالرَّغْم مِنْ أَنَّ آدَمَ قَدْ تَابَ أَصْلًا مِنْ ذَنْبِه فَعَفَرَ اللهُ لهُ، وانْتَهَىٰ مَوضُوع الْخَطِيئَة في حِيْنِه قَبْل قُرونٍ غَابِرة، ولمْ يَعُد للذَّنْب وجُودٌ أصلا!

# قَالَ البَاحِث الْمُتَّخِصِص الأَسْتَاذِ عَبِدُ الوَّهَّابِ بنُ صَالِحِ الشَّايِعِ حَفِظَهِ اللهُ:

«بِنَاءً عَلَىٰ مَا عُرِف وشَاعَ مِنْ قَتلِ الْيَهُود للْمَسِيح عَلَىٰ الصَّلِيب فَقَد جَعَلَ الْعَلَىٰ الصَّلِيب فَقَد جَعَلَ الْعَلَىٰ مِن تَلِك الْحَادِثة إِحْدَىٰ أَهَمِّ الْعَقَائِد فِي الدِّيَانَة الَّتي أَخَذَ يُنْشِئُها ويُشَكِّلها بِتُؤدةٍ عَلَىٰ الْعَانَة ورسَالة الْمَسِيح عَلَيْكُمُ، مُرْتَكِزًا عَلَىٰ الْعَقِيدَتِينِ بِتُؤدةٍ عَلَىٰ أَنْقَاض دِيَانَة ورسَالة الْمَسِيح عَلَيْكُمُ، مُرْتَكِزًا عَلَىٰ الْعَقِيدَتِينِ



السَّابِقَتَينِ اللَّتَينِ أَنشأَهُمَا، وهُمَا: عَقِيدَةُ الْخَطِيئة أو الْمَعْصِية الأُولَىٰ، وعَقِيدَة تَأْلِيه الْمَسِيح وبُنُوَّتِهِ للهِ.

حَيثُ زَعَمَ بُولسُ أَنَّ مِن صِفَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى العَدْلَ والرَّحمة، فَبِمُقَتَضَىٰ عَدلِه كَانَ عَلَيه أَنْ يُعَاقِبِ البَشَريَّة كُلُّها عَلَىٰ تِلْك الْخَطِيئة والْمَعْصِية الأُولَىٰ الَّتِي تَوارَثُوهَا عَنْ أَبَويهِمْ آدَمَ وحوَّاءَ، وبِمُقْتَضَىٰ رَحْمَتِه كَانَ عَلَيْه أَنْ يَغْفِرَ للْبَشريَّة تِلْك الْخَطِيئة. ولَمَّا كَانتْ تِلْك الْخَطِيئة أو الْمَعْصِية كَبيرَةً جِدًّا ولا يُمْكِن لأيِّ أُضْحِيةٍ مِنَ الأَغْنَام أو الأَبْقَار أوْ غَيرِهَا مِنَ الْحَيوانَات مَهْما بَلغَ عَدُهَا أَنَّ تُكَفِّر عَنْهَا؛ لَمْ تَكُن هُنَاكَ وَسِيلَةٌ أَوْ سَبِيلٌ أَمَامَ اللهِ (سُبْحَانه وتَعَالىٰ عَمَّا يَقُولُون) لِتَكْفِير تِلْك الْخَطِيئة عَن الْبَشَريَّة والْجَمْع بَينَ عَدْلِه ورَحْمَتِه ومُصَالَحَته مَعَ الْبَشريَّة إلَّا أَنْ يُرْسِل اللهُ ابْنَه الْوحِيدَ يَسُوعَ -عَيسَىٰ ابنَ مَرْيمَ عَلَيْتَكُ ﴾ الَّذِي تَجَسَّد بِهَيْئَةٍ بَشَرِيَّةٍ ونَزَلَ إِلَىٰ الأَرْضِ لِكَي يُهانَ ويُعذَّبَ ويُقَتلَ عَلَىٰ الصَّليبِ وهُو راضِ! لِيَكُونَ هُو الأُضْحِية أو الفَادِي أو الْمُخَلِّص الَّذِي يَفْدِي ويُخَلِّص كُلَّ مَن يُؤمِن بِأَنَّ يَسُوع هو ابنُ اللهِ الْوحِيد، وأنَّه قُتِل عَلىٰ الصَّليب لِيفْدِيهم بِنَفْسِه مِنْ تِلْك الْخَطِيئة، ويُصَالِحهم مَعَ أَبِيه الله -سَبْحانه وتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُون - الَّذِي كَانَ غَضْبَانًا عَلَيهمْ.

وأنَّه بَعْدَ أَنْ دُفِن لِمُدَّةِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا قَامَ مِنَ الْمَوتِ وقَامَ لِتَلامِيذِه وغَيرِهم، وبَعْدَ أَرْبَعينَ يَومًا رُفِع إِلَىٰ السَّمَاء وجَلَس عَلَىٰ يَمِينِ اللهِ، وأنَّه سَيَعُود الْفَصْلُ الثَّالَثُ: الأَدِلَّةِ التَّارِيخِيَّةَ عَلَى إِثْبَاتَ أَنَّ مَقُولَةِ: (إِنَّ الْسِيحَ رَبُّ)... ﴿ ٨ ﴾ ﴿ ﴿ • الْفَصْلُ الثَّالَثُ: الأَدْلَةِ التَّارِيخِيَّةَ عَلَى إِثْبَاتَ أَنَّ مَقُولَةٍ: (إِنَّ الْسُبِيحَ رَبُّ)...

للأَرْضِ مَرةً ثَانِيةً ليُحاسِب الأَحْياءَ والأَمَوات!

وهَذَا هُو التَّكيفُ أو التَّعْلِيلِ الَّذِي اعْتَمَد عَليه بُولِس في دعواه بألوهية الْمَسِيح عِيْسَىٰ ابنِ مَريمَ عَلَيْكُلِمُ، وقدَّمه إِلَىٰ الْوثَنِينَ الأوربِّينَ وغيرِهمْ مِنْ شُعوبِ الإِمْبِراطُوريَّة الرُّومَانِيَّة، لا كَرَسُولٍ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ إِلَىٰ بَني السُّوائِيل، وإنَّمَا كَابنِ للهِ نَزَلَ إِلَىٰ الأَرْضِ لِكَي يُهانَ ويُقتلَ عَلَىٰ الصَّلِيب، لِكَي يَفْدِيهمْ بِنَفْسِه ويُنْقِذَهمْ مِنْ غَضَبِ أَبِيه الإله، لِكَي يَغْفِرَ لَهُمْ خَطِيئة أَبِيهِمْ آدَمَ وأمِّهم حَوَّاءَ الَّتِي تَوارَثُوها مِنْهُما فِيمَا عُرِف عِنْدَهُم بِاسمِ «الْخَطِيئَةِ» أو وأمِّهم حَوَّاءَ الَّتِي تَوارَثُوها مِنْهُما فِيمَا عُرِف عِنْدَهُم بِاسمِ «الْخَطِيئَةِ» أو الله عُرف عِنْدَهُم بِاسمِ «الْخَطِيئَةِ» أو الْمَعْصِية الأُولَىٰ».

وبِهَذِه الْعَقَائِد الْوَثَنِيَّة ازْدَادَت أَعْدَادُ الْوَثَنِينَ الأَورُبِّينَ وغَيرِهم الدَّاخِلين إلى هَذِه الدِّيَانة الْجَدِيدَة الْقَرِيبة مِنْ أَفْهَامِهمْ ومُعْتَقَدَاتِهِمْ ومَا اعْتَادُوا عَلَيه، والنَّي سَتُعْرف فِيمَا بَعْدُ بِاسْمِ (الْمَسِيحيَّة)»(١).

انْتَهِىٰ كَلامُه حَفِظَه الله (٢).

<sup>(</sup>۱) (ص۱۰۲ – ۱۰۳) من كتاب: «تاريخ النصرانية – مدخل لنشأتها ومراحل تطورها عبر التاريخ» بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) انظر لبيان خرافة هذه العقيدة: كتاب «أربعون دليلًا على بطلان عقيدة توارث الخطيئة وصلب المسيح»، تأليف: ماجد بن سليمان الرسي، وهو منشور في شبكة المعلومات بهذا العنوان.



مُقْتَطَفَاتٌ مِنْ كَلامِ بُولِس تُثْبِت أَنَّ عَقِيدَة الْخَطِيئة الأُولَى وعَقِيدَة الْفِدَاء إِنَّمَا هُمَا مِنْ كَلامِه ولَيْسَتْ مِنْ تَعَالِيم الْمَسِيح:

رِسَالة بُولِس إِلَىٰ أَهْل رُوميَّة (٣/ ٢٤ - ٢٥):

«مُتَبَرِّرينَ مجانًا بِنِعْمتِه بِالْفِدَاء الَّذِي بِيَسُوع الْمَسِيح.

الَّذِي قَدَّمَه اللهُ كَفَّارَةً بِالإِيمَانِ بِدَمِه، لإِظْهَار بِرِّه، مِنْ أَجْل الصَّفْح عنِ الْخَطَايَا السَّالِفة بِإِمْهَال اللهِ».

رِسَالة بُولِس إِلَىٰ أَهْل رُومِيَّة (٥/ ٨ - ١١):

«ولَكِنَّ اللهَ بَيَّنَ مَحَبَّتَه لَنَا، لأَنَّه ونَحْنُ بَعْدُ خُطاةٌ مَاتَ الْمَسِيح لأَجْلِنا.

فَبِالأَوْلَىٰ كَثِيرًا ونَحْنُ مُتَبَرِّرُون الآنَ بِدَمِه نَخْلُصُ بِه مِنَ الْغَضَب.

لأنَّه إنْ كُنَّا ونَحْنُ أَعْدَاءٌ قَدْ صُولِحْنَا مَعَ اللهِ بِمَوتِ ابْنِه، فَبِالأَوْلَىٰ كَثيرًا ونَحْنُ مُصَالِحُون نَخْلُصُ بِحَيَاتِه.

ولَيْسَ ذَلِكَ فَقَط، بَلْ نَفْتَخِر -أَيْضًا- بِاللهِ، بِرَبِّنَا يَسُوع الْمَسِيح، الَّذِي نِلْنَا بِهِ الآنَ الْمُصَالَحة».

رِسَالَة بُولِس إِلَىٰ أَهْل رُومِيَّة (١٠/٩):

«لأنَّكَ إِنِ اعْتَرَفْتَ بِفَمِكَ بِالرَّبِّ يَسُوع، وآمَنْتَ بِقَلْبِك أَنَّ اللهَ أَقَامَه مِنَ الأَمْواتِ، خَلَصتَ».

وقَالَ كَمَا فِي رِسَالته الأَوْلَىٰ إِلَىٰ أَهْل كورنثوس (١٥/٣-٤):

«فَإِنَّنِي سَلَّمتُ إِلَيْكُم فِي الأُوَّل مَا قَبِلْتَه أَنَا أَيْضًا: أَنَّ الْمَسِيح مَاتَ مِنْ أَجْل خَطَايَانَا حَسَبَ الْكُتُب.

وأنَّه دُفِن، وأنَّه قَامَ فِي الْيَوم الثَّالِث حَسَب الْكُتُب».

وقَالَ كَمَا فِي رِسَالَتِه إِلَىٰ أَهْل غلاطية (٤/٤ - ٥):

«ولكِن لَمَّا جَاءَ تَمَام الزَّمَان، أَرْسَل اللهُ ابْنَه وقَدْ وُلِد مِنَ امرأةٍ لِيُحَرِّر بِالفِدَاء أُولَئك الْخَاضِعينَ للشَّرِيعة».

وقَالَ -أَيْضًا- فِي رِسَالَتِه إِلَىٰ أَهْل غلاطية (٣/ ١٣):

«الْمَسِيح افْتَدَانَا مِنْ لَعْنَة النَّامُوس، إذْ صَار لَعْنةً لأَجْلِنا، لأَنَّه مَكْتُوب: مَلْعَونٌ كُلُّ مَنْ عُلِّق عَلَىٰ خَشَبةٍ».

## ، تَعْلِيق

تَبَيَّن مِمَّا سَبَق مِنْ كَلامٍ بُولِس أَنَّه هُو واضِعُ هَذِه الْعَقِيدة، عَقِيدَةَ الْخَطِيئَة، وعقيدة الفداء، وأنهما لَيْسَتا مِنْ عِنْدِ اللهِ، ولوْ أَنَّهَا كَانَت مِنْ عِنْدِ اللهِ لَقَرَّرَها الْمَسِيح نَفْسُه، ولورد ذلك عنه في الكلام المنسوب إليه في الأناجيل، ولكنَّ هذا لم يكن.

كَمَا تَبطُل بِذَلِك عَقِيدةً صَلْب الْمَسِيح الَّتي جَاءَ بِهَا بُولِس، حيث أنه ادَّعلىٰ أن المسيح نزل إلى الأرض لكي يُصلب ويُهان ويقتل ويُدفن!

ويَبْقَىٰ الْحَقُّ الَّذِي قَرَّرَتْه الْأَنَاجِيلُ ثُمَّ القُرآنُ بِأَنَّ اللهَ رَفَعَ الْمَسِيحَ إِلَىٰ السَّمَاء دُونَ أَنْ يَمَسَّهُ أَذًى (١).

تَأَمَّل أَيُّهَا القَارِئُ الْكَرِيمُ بُغْضَ بُولِس للتَّورَاة، كَيْف أَنَّه وَصَفَ النَّامُوسَ (الَّذِي هُو التَّورَاة) بِأَنَّه لَعْنةُ.

وانْظُر -أَيْضًا- إِلَىٰ وَصْفِه للْمَسِيح بِأَنَّه لَعْنَةٌ، وذَلِك في قَوْلِه: (صَارَ لَعْنَةً

ثمَّ بَعْد ذَلِك يَقُول هَذَا الْخَبِيثُ مُخَادِعًا للنَّاسِ: (إنَّ الْمَسِيحَ أَوْحَىٰ إِلَيهِ، وأَنَّه نَبِيٌّ أَرْسَلَه الْمَسِيح إلى النَّاس).

فواعجبًا من الْمَسِيحيينَ كَيْفَ يُصَدِّقُونَه ويُعَظِّمُونَه فِيمَا ادَّعَاه لِنَفْسِه بأَنَّه رَسُولٌ من عند الله ومن عند المسيح!

# ﴿ خُلاصَةٌ مُهِمَّةً فِي بَيانِ دَوْر بُولِس فِي تَحْرِيف دِينِ الْمُسِيحِ

حَوَّل بُولِسُ عَقِيدَةَ النَّاسِ في الْمَسِيحِ مِن نَبِيٍّ مُرْسَل مِنَ اللهِ بِرسَالَةٍ تَابِعَةٍ لِشَرِيعَةِ مُوسَىٰ، وخَاصَّةٍ إِلَىٰ قَوْمِه بَني إِسْرَائِيل فَقَط، حَوَّل ذَلِك في نَظَرِهم إِلىٰ

(١) انظر المرجع السابق، وسيأتي تقرير أن المسيح لم يُصلب ولم يمسه أذى في الملحق الرابع: «قصة مريم العذراء وابنها المسيح عيسىٰ ابن مريم» - رَفْعُ المسيح دون أن

الْفَصْلُ الثَّالَث: الأَدِلَّةِ التَّارِيخِيَّةَ عَلَى إِثْبَاتَ أَنَّ مَقُولَةِ: (إِنَّ الْمُسِيحَ رَبِّ)...

أَنَّه ابنٌ للهِ، تَجَسَّد بِهَيْئَةٍ بَشَريَّةٍ، وَنَزَلَ إِلَىٰ الأَرْضِ.

ثُمَّ قَدَّم بُولِس هَذِه الصُّورَة إِلَىٰ الْوَثَنِينَ الرُّومَان، مِن رَعَايا الإِمْبراطُورِيَّة الرُّومَانِيَّة الَّذِين يُؤمِنون أَصلًا بَتَعدُّدِ الآلهة ونَزُولِهَا إِلَىٰ الأَرْضِ وحَيَاتِهَا بَيْنِ النَّاسِ عَلَىٰ هَيْئةٍ بَشَريَّةٍ، فَتَقَبَّلُوا مَا قَدَّمَه لَهُم بُولِس، كَآلِهةٍ وحَيَاتِهَا بَيْنِ النَّاس، ثُمَّ قُتِلتْ عَلَىٰ الصَّلِيب، فَلَمْ إضَافِيَّةٍ نَزَلت مِن السَّمَاء، وعَاشَت بَيْنِ النَّاس، ثُمَّ قُتِلتْ عَلَىٰ الصَّلِيب، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرُّومَان تَحَفُّظُ عَلَىٰ مَا طَرَحه بُولِس أَبدًا، لأَنَّ الْعَقِيدَة الَّتِي طَرَحها قريبةٌ مِنْ مُعْتَقدَاتِهم وأَفْهَامِهم، ولا تَحْتَاج إِلَىٰ بَذْل جُهْدٍ لإقْنَاعِهم في إضَافَتِها إلىٰ مَا عِنْدَهُم مِن عَقَائِد.

وسَيأتي في خَاتِمة هَذَا الْكِتَابِ مُلْحَقٌ لَطِيفٌ فِيه بَيانٌ لِعَقَائِدِ الرُّومَان في ذَلِك الزَّمَان قَبْلَ دُخُولِهم في الدِّين الَّذِي قَدَّمه بُولسُ لَهم، لَيَتَّضِح للقَارِئ ذَلِك الزَّمَان قَبْلَ دُخُولِهم في الدِّين الَّذِي قَدَّمه بُولسُ لَهم، لَيَتَّضِح للقَارِئ الْكَريم والقَارِئة الْكَرِيمة كَيْفَ اسْتَطَاع بُولِس بِكَيْدِه الْخَفِي ضَرْبَ عُصْفُورينِ بِحجرٍ واحدٍ؛ إِفْسَاد دِين الْمَسِيح مِنْ جِهَةٍ، وإِدْخَال الرُّومَان في الدِّين الفَاسِد الَّذِي اخترعه مِن جِهةٍ أُخْرَى.

ومِمَّا مهَّد الطَّريقَ أَمَامَ بُولِس لإِجْرَاء هَذَا التَّحْرِيف والتَّبْدِيل أَنَّه لَمْ يَكُن أَمَامَ بُولِس مَنْ يَرْدعُه، فَالْمَسِيح لَمْ تَكُن لَهُ دَولةٌ تَحْمِيه وتَنْصرُ دِينَه، فَقَدْ كَانَ الرُّومَان الوثَنيُّون هُم السُّلْطَة القَائِمَة، وتَلامِيذُ الْمَسِيح أَصَابَهُم الذُّعرُ وتَفَرَّقُوا بَعْد هُجُوم الْيَهُود مُؤيَّدِين بِالشُّرْطَة الرُّومَانِيَّة عَلىٰ الْمَكَان الَّذِي كَانَ فِيه الْمَسِيح،



فَانْتِهَاءُ وجُودِ السَّيدِ الْمَسِيحِ عَلَىٰ الأَرْضِ فَجْأَةً، وبِهَذَا الأُسْلُوبِ الْعَنِيف تَسَبَّب في وجُود صَدْمَةٍ نَفْسِيَّةٍ قَويَّةٍ عَلَىٰ تَلامِيذِ الْمَسِيحِ وَأَتْبَاعِهِ الضُّعَفَاء مَاديًّا ونَفْسيًّا وَعِلْميًّا، الَّذِين لَيْس بَيْنَهِم تِلْميذُ وَاحدُ لهُ نُفُوذُ ووجَاهةٌ بِحَيثُ يُمْكِن اللَّجُوء وعِلْميًّا، الَّذِين لَيْس بَيْنَهِم تِلْميذُ وَاحدُ لهُ نُفُوذُ ووجَاهةٌ بِحَيثُ يُمْكِن اللَّجُوء إلَيه، فَصَار هَمُّ الْواحدِ مِنْهُم هُو نُفُوذُهُ بِجلْدِه مِنْ أَنْ يَحْصُل لهُ تَعْذِيبٌ ومُلاحقةٌ إلى هُو وَاصَل نَشْر تَعْالِيم الْمَسِيح بَعْد رَفْعِه، فَابْتَعَد التَّلامِيذ عَنْ هَذِه الْفِكْرة تَمَامًا، مِمَّا أَدَّىٰ إلى إضْعَاف نَشْر رِسَالَةِ المسيح ودِينِهِ عَلَىٰ الْمُسْتَوىٰ الْعَام، وتَهَيُّؤِ الفُرْصَة لِبولِس للْبَدْء في نَشْر بِضَاعَتِهِ الفَاسِدة الْمُتَمَثِّلَة في تَعَالِيم مُحَرفة وَهَا اللهُ مَا الْمَسِيح ودِينِه وَيُناقِض تَعَالِيم الْمَسِيح ودِينِه جُمْلةً وتَفْصيلًا اللهُ مَا الْمَسِيح في الظاهر، وفي بِاطِنِهَا تُخَالِف وتُنَاقِض تَعَالِيم الْمَسِيح ودِينِه جُمْلةً وتَفْصيلًا.

النُّقُطة السَّادِسَة: إثْباتُ كَذِب بُولِس فِي دَعْواه أَنَّ الْمَسِيح أَرْسَله وغَيْرها مِنَ الدَّعَاوى يَتَّضِح فِي تِسْعٍ نِقَاطٍ:

التَّغْييرِ؟! أَنَّ بُولِس غَيَّرَ اسْمَه مِن شَاول إِلَىٰ بُولِس الرَّسُول، فَلِمَاذَا هَذَا التَّغْييرِ؟!

﴿ كَانَ بُولِس رَسُولًا فِعْلًا لأَكْمَل مَسْيرَةَ الْمَسِيحِ الْعِلْمِيَّة كَمَا هِي، وَلَعَلَّم النَّاسَ التَّورَاة والإِنْجِيل كَمَا كَانِ الْمَسِيحِ يَفْعلُ ولمْ يَأْتِ بِشَيءٍ جَديدٍ، ولَكِنَّ الْواقِع أَنَّه أَتَىٰ بِشَرَائِع جَدِيدةٍ وعَقَائِدَ جَدِيدةٍ تُخَالِف تَعَالِيمَ الْمَسِيح، وهِي (ربوبية المسيح، بُنُوَّة الْمَسِيح اللهِ، أُلوهِيَّة الْمَسِيح، دَعُواه أَنَّ الْمَسِيح أَرْسَلَه،

الْفَصْلُ الثَّالْث: الأَدِلْة التَّاريخيَّة عَلى إِثْبَات أَنَّ مَقُولَة: (إنَّ المُسِيحَ رَبٌّ)...

إِلغَاءُ النُّبُوة عَنِ الْمَسِيح، الْمَعْصِية الأُولَى، الصَّلْب).

فَهَذَا يَدلُّ عَلَىٰ أَنَّ بُولِس كَاذِبُ فِي دَعْواه أَنَّه رَسُولٌ مِنْ عِندِ الْمَسِيح، لأَنَّه نَقضَ مَا قَرَّرَه الْمَسِيح جُمْلةً وتَفْصيلًا، فَكَيفَ يَكُون رَسُولًا مِن عِنْدِه، وهو يَهْدِمُ ويَنْقضُ مَا جَاءَ بِه؟!

ولَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّ الْمَسِيحَ لَمْ يُبَشِّر ببولس، وهَذِه الأَنَاجِيل الأَرْبَعة الَّتي كَتَبَهَا مَنْ جَاءَ بَعْد الْمَسِيح شَاهِدةً عَلَىٰ ذَلِك، وقَدْ وَرَدَ فِي "إِنْجِيل مَتَّىٰ" ثَلاثَةُ نَصُوصٍ عَنِ الْمَسِيح فِي التَّحْذِير مِنَ الَّذِين سَيدَّعُون النَّبُوةَ بَعْدَه، انْظُر "إِنْجِيل مَتَّىٰ" (٧/ ١٥،١٥، ٢٤/ ٢٤، ٥).

#### ائدة 🕸 فَائِدة

الأَنَاجِيل تُبَشِّر بِالنَّبِيِّ الْحَقِيقِيِّ وهُو مُحمَّدُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَبِيُّ الإِسْلامِ، والبِشَارَات بِقُدومِه مَدوَّنَةُ فِيهَا وفي غَيْرِهَا مِنَ الْمَرَاجِع الإِنْجِيليَّة، والَّتي تَحْوي مَا يَقْرُب مِنَ الثَّلاثِين بشَارةً (١).

(١) انظر هذه الأدلة الإنجيلية في كتاب:

«The amazing prophecies of Muhammad in the Bible».

وهذا الكتاب منشور بهذا العنوان في شبكة المعلومات.

وانظر أيضًا: كتاب «البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب» (٩٩ دليلًا على وجود النبي المُبَشَّر به في التوراة والإنجيل)، تأليف د. صلاح الراشد، الناشر: دار ابن حزم - بيروت.



﴿٣﴾ لَوْ كَانَ مَا قَالَه بُولِس حَقًّا مِنْ أَنَّ الْمَسِيحَ ابنُ اللهِ لأَخْبرَ بِذَلِك الْمَسِيحُ نفسه، فَهُو أَوْلَىٰ بِذَلِك مِنَ بُولِس، لأنَّه شَرَفٌ لهُ لوْ كانَ حقًّا، ولأنَّ الْمَسِيحَ لم ولنْ يَكْتُم الْحَقِيقَة عَنِ النَّاسِ، ويَدَعَهَا لِمَن بَعْدَهُ، لا سِيَّمَا وقدْ جَاءَ الْمَسِيحُ لِهِ لَا النَّاسِ وإِرْشَادِهم.

الْمَسِيح رَسولٌ مِن اللهِ، وبِنَاءً عَلَيه فَإِنَّه لَيْسَ لَدَيه الصَّلاحِيَّة ولا القُدْرَة عَلَىٰ أَنْ يُعَيِّن أَحَدًا مِنْ عِندِ نَفْسِه، لأَنَّ اخْتِيارَ الأَنْبِياء يَكُونُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، ولَيُسَ مِنْ عِنْد الرَّسُول، فَاللهُ يَصْطَفِي ويَخْتَار مِنَ النَّاسِ رُسُلًا كَمَا يَشَاءُ، وإلَّا فَمَا مَكَانةُ الرَّبِّ إِذَن؟!

وبَناءً عَليهِ فَادِّعَاءُ بُولِس أَنَّه رَسُولٌ مِنْ عِندِ الْمَسِيح هُو مَحضُ اخْتِلاقٍ وافْتراء.

الرسل همْ صَفْوةُ النَّاسِ وخِيَارُهم، فَالْمَسِيحِ مِنْ أُمِّ طَاهرةٍ تَقيَّةٍ نَقِيَّةٍ، وهِي مَريمُ بِنتُ عِمْرَانَ، وعِمْرانُ مِنْ أَهلِ الْعِبَادَة والْخَيرِ والصَّلاحِ، ونَسبُهمْ يَنتَهي إلىٰ إسْرَائِيل (يَعْقُوبَ)، نَبيًّا مِنَ الصَّالِحين.

أُمَّا بُولِس فَهُو رَجلٌ ولَغَت يَدُه في دِمَاءِ أَهْلِ الْخَيرِ، وسَجَنَهُم وعَذَّبَهُم، فَأَينَ هُو والرسالة؟!

﴿ ٢ ﴾ مِمَّا يَدلُّ عَلَىٰ كذب بُولِس في دعواه أنَّه رَسُولٌ هُو خُبْثُ شَخْصِيَّته،

الْفَصْلُ الثَّالث: الأَدلَّة التَّاريخيَّة عَلى إِثْبَات أَنَّ مَقُولَة: (إِنَّ الْمُسِيحَ رَبٌّ)...

فَالْغَايةُ عِنْدَه تُبَرِّر الْوسِيلَة، فَلأَجْلِ تَحْقِيق غَايَتِه فَإِنَّه يَفْعَلُ أَيَّ شَيءٍ، وهَذِه الشَّخْصِيَّة الانْتَهَازِيَّة لَيْسَت شَخْصِيَّة نَبيِّ، حَاشَاهُم مِنْ ذَلِك، فَإِنَّ الأَنْبِياءَ هُمْ أَزْكَىٰ النَّاس نُفُوسًا وأَطْهرُهَا، وقَدْ فَضَحَ بُولِس نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ فِي رِسَالَتِه الأُولَىٰ إِلَىٰ أَمْل كورنثوس، (٩/ ١٩ - ٢٣) حيث قال:

«فإنِّي إذْ كُنْت حرًّا مِنَ الْجَمِيع، اسْتَعْبَدتُ نَفْسِي للْجَمِيع، لأَرْبَح الأَكْثَرِين.

فِصرْتُ للْيَهُودِ كَيَهُودِي، لأَرْبَحَ الْيَهُودَ. وللَّذِين تَحْتَ النَّامُوس<sup>(١)</sup> كَأْنِّي تَحْتَ النَّامُوس، لأَرْبَح الَّذِين تَحْت النَّامُوس.

وللَّذِين بِلا نَامُوسٍ كَأَنِّي بِلا نَامُوسٍ -مَعَ أَنِّي لَسْتُ بِلا نَامُوسٍ للهِ، بَلْ تَحْتَ نَامُوسٍ للهُ بَلْ تَحْتَ نَامُوسٍ للْمَسِيح - لأَرْبَحَ الَّذِين بِلا نَامُوسٍ.

صِرتُ للضُّعَفاءِ كَضَعِيفٍ لأَرْبحَ الضُّعَفَاء. صِرتُ للْكُلِّ كلَّ شَيءٍ، لأَخلِّصَ عَلىٰ كُلِّ حَالِ قومًا.

وهَذَا أَنَا أَفْعَله لأَجْلِ الإِنْجِيل، لأَكُونَ شَرِيكًا فِيه».

انْتَهَىٰ كَلامُه.

#### 🏶 التَّعْلِيق

هَلْ يَلِيقُ هَذَا الْكَلامُ بِرسولٍ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ (الله) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؟!

<sup>(</sup>١) الناموس: هو التوراة وشرائعها.



أَمْ أَنَّهُ يَلِيقُ بِشَخْصِ انْتِهَازِيِّ مِنَ الطِّرَازِ الأَوَّل؟!

لقد صرَّح بأنه يتلوَّن بحسب المصلحة ليربحها!

فالذين يؤمنون بالتوراة يتظاهر بأنه معهم ليربحهم، والذين لا يؤمنون بها يتظاهر بأنه ليس معهم ليربحهم!

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ دَلَائِلِ كَذِب بُولِس أَنَّ دَعُوةَ الْمَسِيحِ كَانَتْ مُوجَّهةً إِلَىٰ بَني إَسْرَائِيل فَقَط، أَمَّا بُولِس فَوسَّع الدَّائِرة مِنْ عِندِ نَفْسِه، ودَعَا الْوثَنِينَ الرومان إلىٰ دِينِه الَّذِي أَنْشَأَهُ، فزعَم أَنَّ دِينَ الْمَسِيحِ عَالَمِيُّ للنَّاسِ كُلِّهم لَيَدْخُلوا فِيه، فَفِي ﴿ إِلَىٰ دِينِه الَّذِي أَنْشَأَهُ، فزعَم أَنَّ يَسُوعِ قَال: ﴿ لَمْ أُرْسَلْ إِلَّا إِلَىٰ خِرافِ بَيْتِ فَفِي ﴿ إِنْجِيلِ مَتَّىٰ ﴾ (١٥/ ٢٤) أَنَّ يَسُوعِ قَال: ﴿ لَمْ أُرْسَلْ إِلَّا إِلَىٰ خِرافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَة ﴾.

بَيْنَما في «أَعْمَال الرُّسُل» (٢١/ ٢١) ادَّعىٰ بولس أنَّ اللهَ قَالَ له: «اذْهَب، فَإِنِّي سَأُرْسِلُك إِلَىٰ الأُمَمِ بَعِيدًا».

فَانْظُر أَيُّهَا العَاقِل إِلَىٰ الْفَرْقِ بَيْن كَلامِ يَسُوع الرسول الْحَقِيقي، وبَين كلام بُولِس، الرسول الكذاب.

فَتَبِيَّن مِنْ هَذَا إِفْكُ بُولِس وافْتِرَاؤُه.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَمَّا يَدَلُّ عَلَىٰ غِشِّ بُولِس وَتَحْرِيفِه لِدِينِ الْمَسِيحِ أَنَّه قَامَ بِإِجْرَاء تَنَازُلاتٍ دِينِيَّة عَدِيدةٍ بِإِلْغَاء تَعَالِيم مَذْكُورَة في شَرِيعَة التَّوْرَاة تَدْرِيجيًّا،

لِيُرَغِّبَ الْمَدْعُوينِ الْجُدُد -وهُم الوثَنِيُّونِ الرُّومَان - في الدُّجُول في دِينِه، حَتَّىٰ لا يَشُقَّ عَلَيْهِم الدُّجُولُ فِيه، فَبَدَأَ بِإِلْغَاء شَرِيعَةِ الْخِتَان عَنِ الْوثَنِينَ النَّهُود أَكُل ذَبَائِح الذُّكُور كَمَا في رِسَالَتِه إِلىٰ أَهْلِ غلاطية (٦/ ١٥)، وحَلَّل للْيهُود أَكُل ذَبَائِح الْوثَنِينَ، وأَكْلَ لَحْمِ الْخِنْزِير، وحلَّل الزَّواجَ الْمُخْتَلِط بَينَ الْيهُود والْوثَنِينَ، وأَكْلَ لَحْمِ الْخِنْزِير، وحلَّل الزَّواجَ الْمُخْتَلِط بَينَ الْيهُود والْوثَنِينَ، وأَلْغَىٰ جَمِيعَ أَنُواعِ الطَّهَارَة الْجَسَدِيَّة الَّتِي تَتَشَدَّد بِهَا التَّورَاة، كُلُّ هَذَا مِن أَجْل أَنْ يَسْتَمِيلِ الرُّومَانِ للدُّخُولِ في الدِّينِ الْجَدِيدِ الَّذِي قَدَّمَه لَهُم، وذَلِكَ أَجْل أَنْ يَسْتَمِيلِ الرُّومَانِ للدُّخُولِ في الدِّينِ الْجَدِيدِ الَّذِي قَدَّمَه لَهُم، وذَلِكَ أَجْل لَانْقِياد لِشَرَائِع سِمَاويَّةٍ، فَهُم وثَنَيُّون، عُبَّاد أَصْنَامٍ، لا يُحِلُون حَلالًا ولا يُحرِّمون حَرامًا، ولَا يُؤمِنُون بِأَنْبِياءَ، فَأَسْقَط عَنْهُم شَرِيعة التَّورَاة حَتَىٰ يُرَغِّبهم في الدُّخُول في دِينِه!

وبُولِس بِهَذَا التَّصَرُّف جَعَلَ نَفْسَه ربَّا، يُشَرِّع مَا شَاءَ مِنَ الشَّرَائِع، ويُسْقِط مَا شَاء، ولَيْسَ فَقَطْ نبيًّا كَمَا زَعَم، إذْ إنَّ التَّحْريمَ والتَّحْليلَ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ ولَيسَ مِنْ عِنْد الرَّسُول، لأنَّ الرَّسُول وظَيفَتُه تَبْلِيغُ الشَّرِيعَة عَنِ الرَّبِّ، ولَيْسَ إنْشَاء شَريعةٍ جَدِيدةٍ، أو التَّصَرُّف بِشَرِيعةٍ قَائِمَةٍ كَمَا فَعَلَ هو.

ثمَّ جَاءَتِ الْخُطُوة الثَّانِية الْكَبِيرة فَأَلْغَىٰ هَذَا الْخَبِيثُ مَا تَبَقَّىٰ مِنَ التَّورَاة، لِكَي يُزِيلَ هَذِه الْعَقَبةَ الْكَثُود مِنْ أَمَامِ الْوثَنِيِّينَ للدُّخُول في دِينِه الَّذِي اخْتَرَعَه لَهُم عَلَىٰ أَنْقَاض دِينِ الْمَسِيح، فَقَد قَالَ في رِسَالَتِه إِلَىٰ أَهْلِ رُومَا (٧/ ٦):



«وأمَّا الآنَ فَقَدْ تَحَرَّرْنا مِنَ النَّامُوسِ(١)، إذْ مَاتَ الَّذِي كُنَّا مُمْسِكِين فِيه، حتَّىٰ نَعْبِدَ بِجِدَّة الرُّوحِ لا بِعِتْقِ الحَرْفِ.

فَمَاذَا نَقُول؟ هَلِ النَّامُوس خَطِيَّةٌ؟ حَاشَا، بَل لمْ أَعْرِف الْخَطِيَّةَ إِلَّا بِالنَّامُوس».

#### 🏶 التَّعْلِيق

كَمَا تَرِىٰ أَيُّهَا القَارِئِ الكَرِيمِ وأَيَّتُها القَارِئة الكَرِيمة، فَإِنَّ بُولِس لَمْ يَكْتَفِ بِإِلْغَاءِ التَّورَاة، بَل اتَّهَمَهَا بِأَنَّهَا هِي مَصدرُ مَعْرفةِ الْخَطَأِ والزَّلَل، كَمَا في قَوْلِه: (لم أَعْرِفِ الْخَطِيَّةَ إِلَّا بِالنَّامُوس).

﴿ ﴿ وَمِنْ أَعْظَمِ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ غِشِّ بُولِسِ للنَّاسِ أَنَّ إِلْغَاءَهُ للتَّورَاةِ مُنَاقِضٌ للْغَايَة الَّتِي جَاءَ الْمَسِيح مِنْ أَجْلِهَا، فَقَدْ قَالَ الْمَسِيحُ إِنَّه لَمْ يَأْتِ لَيُلْغِي التَّورَاة، بَلْ جَاء ليُتَمِّم ويُكْمِل، كَمَا جَاءَ في «إنْجِيل مَتَّىٰ» (٥/ ١٧ - ١٩) أنَّ الْمَسِيح قَالَ:

«لا تَظَنُّوا أنِّي جِئتُ لأنْقُضَ النَّامُوسَ أو الأَنْبياء، مَا جِئتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكْمِل. فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُول لَكُم: إِلَىٰ أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ والأَرْضُ، لا يَزُول حَرفٌ وَاحدٌ أَوْ نُقطَةٌ واحِدَةٌ مِنَ النَّامُوس حتَّىٰ يَكُونَ الكُلُّ. فَمَنْ نَقَضَ إِحْدَىٰ هَذِه الْوصَايَا الصُّغْرَىٰ وعَلَّم النَّاسَ هَكَذَا يُدْعَىٰ أَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاواتِ، وأمَّا مَنْ عَمِل وعلَّم فَهَذا يُدْعَىٰ عَظِيمًا في مَلَكُوت السَّمَاوات».

<sup>(</sup>١) تقدم قريبًا أن الناموس هو التوراة وشرائعها.

فإذَا كَانَ الْمَسِيح قَدْ حَذَّر مِنْ مُجَرَّد تَحْرِيفِ حَرْفٍ أَوْ نُقْطَةٍ فِي التَّورَاة والإِنْجِيل، وقَالَ: إِنَّ مَنْ فَعَل هَذَا فَإِنَّه يُدْعىٰ أَصْغَرَ فِي مَلَكُوت السَّمَاواتِ والأَرْض، فَمَاذَا يُقَال فِي حَقِّ بُولِس الَّذِي أَسْقَطَ التَّورَاة برُمَّتِها؟!

إِنَّ إِلْغَاء بُولِس للتَّورَاة بِحَدِّ ذَاتِه يُعْتَبر جِنَايةً عَظِيمةً عَلىٰ دِينِ الْمَسِيح، ودَلِيلًا عَظِيمًا عَلَىٰ كَذِب بُولِس، فَلَيت جُمْهُور الْقَسَاوِسَة يَعْلَمُون ذَلِك ويُعَلِّمونه للنَّاسِ بَدلًا مِنْ تَقْلِيد مَنْ سَبَقَهُم مِنَ القَسَاوِسِة، وإضْلال مَنْ تَبِعَهُم مِن النَّاسِ (الرَّعِيَّة)، فَإِنَّ هَذَا لَا يَحْصُل بِه إلَّا الزِّيَادَة في الإِثْمِ والْعَذَابِ عَلَيْهِم جَميعًا يَومَ الْقِيامَة.

## ﴿ النَّتِيجَةُ الْمُؤلِلُّهُ لِدَوْرٍ بُولِس

وبِهَذِه الأَكَاذِيب الْخَبِيثَة، والْمَكرِ اليَّهُودِيِّ الْعَظِيم، اسْتَطَاع الْخَبيثُ بُولِسُ أَنْ يَقْلِبَ دِينَ الْمَسِيحِ رَأْسًا عَلَىٰ عَقِب، وأَنْ يُدْخِل فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْه، وُلِنَّ يُحوِّل دِين الْمَسِيحِ مِنَ التَّوْحِيد إِلَىٰ الشِّرك، ومع الأسف الشديد، فَمَا كَانَ مِنْ جُمْهُورِ النَّصَارَىٰ إِلَّا أَنْ صَدَّقُوا بُولِس فِيمَا زَعَمَه، وابْتَدَأَ التَّقْلِيد كَانَ مِنْ جُمْهُورِ النَّصَارَىٰ إِلَّا أَنْ صَدَّقُوا بُولِس فِيمَا زَعَمَه، وابْتَدَأَ التَّقْلِيد الأَعْمَىٰ لهُ إِلَىٰ يُومِنَا هَذَا، وانْسَلَخَ أَتْبَاعِ الْمَسِيحِ مِن عِبَادَة الْخَالِق وهُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَمُؤْلُوقَاتِه، إِلَىٰ وصْفِه بِالْخَاجَة لَهُم بِدَعُوىٰ اللهِ ووَصْفِه بِالْخِنَىٰ عَنْ مَخْلُوقَاتِه، إلىٰ وصْفِه بِالْحَاجَة لَهُم بِدَعُوىٰ أَنَّهُ اللهِ ووَصْفِه بِالْخِنَىٰ عَنْ مَخْلُوقَاتِه، إلىٰ وصْفِه بِالْحَاجَة لَهُم بِدَعُوىٰ أَنَّهُ التَّخَذُ صَاحِبةً وولدًا مِن مَخْلُوقَاتِه، إلىٰ وصْفِه بِالْحَاجَة لَهُم بِدَعُوىٰ أَنَّهُ اتَّخَذ صَاحِبةً وولدًا مِن مَخْلُوقَاتِه، إلىٰ وصْفِه بِالْحَاجَة لَهُم بِدَعُوىٰ أَنَّهُ اللهِ وَوَالدًا مِن مَخْلُوقَاتِه، إلىٰ ومْفِه بِالْحَاجَة وَلِهُ مِن مَنْهُ وَاتِه!



# وخِتاما، فيُمْكن تَلْخِيص دَوْر الْخَبِيثِ بُولسَ في تَحْريف دِينِ الْمَسِيح في خَمْسِ نِقَاطٍ:

﴿ إِنَّ ادَّعَىٰ بُولِس أَنَّه رَسُولٌ مُعَيَّنٌ مِن قِبلِ يَسُوعَ.

﴿ ٢ ﴾ ادَّعَىٰ بُولِس أَنَّ الْيَسُوعِ أَوْحَىٰ إِلَيْهِ إِنْجِيلًا.

٣٣٪ ادَّعَىٰ بُولِسُ أنَّ يَسُوعِ ابنُ اللهِ.

لاَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ خَطِيئَةَ أَبِينَا آدَمَ وأُمِّنَا حَواءَ لَمْ تُغْفَرْ، وأَنَّ البَشَريَّة تُوارَثَتْهَا عَبْرَ الْقُرون، وهِيَ الْمَعْرُوفَة بـ«الْخَطِيئَة» أَوْ «الْمَعْصِية الأُولَىٰ».

ادَّعَىٰ بُولِس أَنَّ يَسُوعَ أَرْسَله اللهُ فَنَزَلَ إِلَىٰ الأَرْضِ لَيُصَلَّبَ ويَتعذَّب فِيتعذَّب فِيتعذَّب فِياءً للْبَشَريَّة مِن خَطِيئةِ أَبَويهِم آدَمَ وحوَّاءَ.

وهكذا أُخْرَج الْخَبيث بُولِس جَمَاهِير النَّصَارِىٰ مِنْ دِينِ الْمَسِيح الْحَقِيقي الَّذِي يَدْعُو إِلَىٰ عِبَادَة اللهِ وتَرْكِ عِبَادَة مِنْ سِواه، إلىٰ دِينٍ لا يَمُتُّ لدِينِ الْمَسِيح الَّذِي يَدْعُو إلىٰ عِبَادَة اللهِ وتَرْكِ عِبَادَةُ الأَوْتَان (وهِي الْجَمَادَات الَّتي لا تَدبُّ بِصِلَةٍ، أَلا وهُو الْوثَنيَّة، الَّتي هِي عِبَادةُ الأَوثَان (وهِي الْجَمَادَات الَّتي لا تَدبُّ فِيهَا الْحِياةُ، مِثلُ الأَحْجَار والصُّور والقُبور والصُّلْبان)، وعِبَادَة البَشَرِ، فيهَا الْحِياةُ، مِثلُ الأَحْجَار والصُّور والقُبور والصُّلْبان)، وعِبَادَة البَشَرِ، (كَالْمَسِيح وأمِّه، وكالقَسَاوِسَة).

وبِعِبَارَةٍ مُخْتَصرةٍ؛ فَإِنَّ دِينَ الْمَسِيح تَحوَّل عَلَىٰ يَدِ بُولِس مِنْ عِبَادَة الْخَالِق إِلَىٰ عِبَادَة الْخَالِق إِلَىٰ عِبَادَة الْمَخْلُوق، ومِن اتِّباع النَّبِيِّ الْحَقِيقيِّ –وهُو الْمَسِيح - إِلَىٰ اتِّباع مُدَّعِ لِلَّيْوَة وهُو بُولِس.

وقَدْ بَقِي بُولِس فِي مَهَمَّتِه (مَهَمَّةِ تَشْويه دِين الْمَسِيح) بَعْد رَفْع الْمَسِيحِ مَا يَزِيدُ عَلَىٰ ثَلاثِينَ سَنةً، وكَانَت بداية مهمته بَعْدَ رَفْعِ الْمَسِيح بِثَلاث إِلَىٰ خَمْسِ سَنَواتٍ، أي مَا بَينَ عَامَي ٣٣-٣٨م عَلَىٰ وَجْه التَّقَريبِ، واسْتَمرَّت حتَّىٰ سَنة سَنَواتٍ، أي نَحو ثَلاثِين سَنةً، حتىٰ تَمَّ إعْدَامُه في رُومَا عَلَىٰ يَدِ الإمبراطُور نِيرُون، الَّذِي اتَّهَم الْمَسِيحيينَ بِإِحْرَاق مَدِينَة رُومَا، فَقَتَل نِيرونُ بُولِسَ ومَعَهُ (بُطْرس) كَبِير تَلامِذَة الْمَسِيحيينَ بِإحْرَاق مَدِينَة رُومَا، فَقَتَل نِيرونُ بُولِسَ ومَعَهُ (بُطْرس) كَبِير تَلامِذَة الْمَسِيحيينَ بِإحْرَاق مَدِينَة رُومَا، فَقَتل نِيرونُ بُولِسَ ومَعَهُ (بُطْرس) كَبِير تَلامِذَة الْمَسِيح بِحَسَبِ وصْفِ الأَنَاجِيل لهُ، فَأَعْدَمَهُما صَلبًا، ثمَّ تَفَنَّن نِيرُون في تَعْذِيب الْمَسِيحيينَ، ومِنْ ذَلِك أَنَّه جَعَلهُم طَعامًا للْكِلابِ الْجَائِعة، وصَبُّ الْوَقُود عَلَىٰ آخِرِين، وجَعَلَهُم مَشَاعِلَ لِبَابِ قَصْرِه.

وبِهَذَا انْتَهَتِ الْمَرْحَلة الأَوْلَىٰ مِنْ مَرَاحِل تَحْرِيف دِينِ الْمَسِيح والتي كانت عَلَىٰ يَدِ بُولِس، فَبُولِس ومَنْ جَاء بَعْدَه مِنْ رِجَال الدِّين مِمَّنْ نَشَرُوا دِيْنَه



وبَشَّروا بِه -بِحَسَب تَعْبِيرهم - سَيَحْمِلُون إِثْمَ الأَجْيَالِ الَّذِين اعْتَنَقُوا هَذَا الدِّين بِسَبَبِهمْ إِلَىٰ يَومِ الْقِيَامَة، فَلْيَنْظُر القِسِّيسُ العَاقلُ (وغَيرُ الْقِسيسِ) إِلَىٰ أَيْنَ هُو ذَاهِبٌ بِالنَّاسِ؟ ءإِلَىٰ الْجَنَّة أَمْ إِلَىٰ الْجَحِيم؟(١).

#### 🏶 فَائِدة

لَيْسَ بِعَجِيبٍ سَرْعَةُ حَصولِ هَذَا الإِفْسَادِ الَّذِي قَامَ بِه بُولِس، والَّذِي حَصَلَ فِي خِلالِ ثَلاثِينَ سَنَةٍ مِنْ حَيَاتِه، لأَنَّه إِفْسَادٌ مِنَ الدَّاخِل، فَقَدْ تَظَاهَر هَذَا الْخَبيثُ بِالدُّخُول فِي دِينِ الْمَسِيح، وأنَّه رسولُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَصَدَّقَه النَّاسُ، فَأَدْخَل بِضَاعَتَه الْفَاسِدَة، فَرَاجَتْ عَلَيهمْ، وأَفْسَدَ دِينَ الْمَسِيحِ الْواضِحَ النَّقيَّ فَأَدْخَل بِضَاعَتَه الْفَاسِدَة، فَرَاجَتْ عَلَيهمْ، وأَفْسَدَ دِينَ الْمَسِيحِ الْواضِحَ النَّقيَّ اللّذِي يَدْعُو إِلَىٰ عِبَادَة اللهِ وحْدَه، وجَعَلَه مَزِيجًا مِنَ الْعَقَائِد الْوثَنِيَّة بِاسْم الْمَسِيح، ولَيْ فَسَاد بِهَذِه الْجَرْأَة بِغَريبٍ عَلَىٰ الْيَهُودِ، فَهُم الَّذِينَ هَمُّوا بِقَتْل ولَيْسَ هَذَا الإِفْسَاد بِهَذِه الْجَرْأَة بِغَريبٍ عَلَىٰ الْيَهُودِ، فَهُم مُسْتَسَاعًا فَكَيفَ لا الْمَسِيح، وأيُّ جَرأَةٍ أَعْظَمُ مِن هَذِه؟! فَإِذَا كَان هَذَا مِنْهُم مُسْتَسَاعًا فَكيفَ لا يَجرؤونَ عَلَىٰ إِفْسَاد دِيْنِه؟

## ﴿ مَكَانَة بُولِس فِي الْمَسِيحيَّة

بِنَاءً عَلَىٰ مَا تَقَدَّم فَإِنَّ بُولِس هُو الْمُؤسِّسُ الْحَقِيقِيُّ للدِّيَانَة الْمَسِيحيَّة

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل دور بولس في تشويه دين المسيح في كتاب: «تاريخ النصرانية - مدخل لنشأتها ومراحل تطورها عبر التاريخ» (ص٩٣ وما بعدها)، المؤلف: عبد الوهاب بن صالح الشايع.

الْفَصْلُ الثَّالث: الأَدلَّة التَّاريخيَّة عَلى إِثْبَات أنّ مَقُولَة: (إنّ الْسِيحَ رَبٌّ)... ﴿٩٧ ﴿ وَالْمَاتِ الْفَصْلُ الثَّالث: الأَدلَّة التَّاريخيَّة عَلى إِثْبَات أنّ مَقُولَة:

الْحَالِيَة، وتَنْتَسِب إِلَيه قُولًا وعَملًا، ولَيْسَ إِلَىٰ الْمَسِيح عِيسَىٰ ابنِ مَرْيمَ، وإنْ كَانتْ تُسَمَّىٰ «الْمَسِيحيَّة» نسبة إلىٰ اسم المسيح، فَهُو - أي بولس - هو واضِع بِذْرَتِها الَّتي سَقَتْها الْمَجَامِعُ الكَنَائِسيَّة فِيمَا بَعدُ بِدَعْمِ الرُّومَان لِتَزْدَادَ تَحْرِيفًا وضَلالًا، فَبُولِس هُو الطَّامَّة الأُولَىٰ عَلَىٰ دِينِ الْمَسِيح، وهُو الَّذِي أَفْسَده وأَخْرَجَه عَنْ إِطَارِه تَمامًا إِلَىٰ إطَارِ الْوتَنِيَّة، المُتَمَثِّلة فِي عِبَادَة الأَصْنَام والأَحْجَارِ والتَّمَاثِيلِ والصُّورِ والصُّلبانِ والأَشْخَاصِ مِنَ الأَنْبياءِ والكُهَّان.

قَالَ (جُوسْتَاف لوبُون) (١): «كَانَ القِدِّيس بُولِسُ مَفْطُورًا عَلَىٰ فَرْطِ الْخَيالِ، وكَانَتْ نَفْسُه مَملوءةً بِذَكْرَياتِ الْفَلْسَفةِ اليُونَانيَّة والأَدْيانِ الشَّرْقِيَّة، وَكَانَتْ نَفْسُه مَملوءةً بِذَكْرَياتِ الْفَلْسَفةِ اليُونَانيَّة والأَدْيانِ الشَّرْقِيَّة، وَأَسَّس بِاسْمِ يَسُوعَ دِينًا، لَا يَفْقَههُ يَسُوعُ لَوْ كَانَ حيًّا» (٢).

وقَالَ: «إِنَّ بُولِس أَسَّس بِاسْم يَسُوع دِينًا لا يَفْقَهُه يَسُوعُ لوْ كَان حيًّا، ولوْ قِيل للتَّلامِيذ الاثني عَشَرَ: (إِنَّ اللهَ تَجسَّد في يَسُوع) مَا أَدْرَكُوا هَذِه الْفَضِيحة الْقَطْعِيَّة، ولَرَفَعُوا أَصْواتَهُم مُحْتَجِّينَ »(٣).

وقَالَ «مَايْكِل هَارت»(٤): «إنَّ القِدِّيس بُولِسَ هُو المُطوِّر الْحَقِيقيُّ

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف به.

<sup>(</sup>٢) كتاب «حياة الحقائق» (ص٦٣).

<sup>(</sup>٣) كتاب «حياة الحقائق» (ص١٨٧).

<sup>(</sup>٤) مايكل هارت، فيزيائي فلكي يهودي أمريكي، ولد سنة (١٩٣٢)، وهو صاحب

\_ هَل المسيخُ رَب١٩



للنَّظَريَّة الْمَسِيحيَّة، وهُو المُغَيِّر لأُصُولِها، وهُو الْمُؤلِف لِجُزْءٍ كَبيرٍ مِن الْعَهْد الْجَديد».

"St. Paul was the main developer of Christian theology, its principal proselytizer, and the author of a large portion of the New Testament" (1).

وبِناءً عَلَىٰ مَا تَقدَّم؛ فَمُؤسِّس الدِّيَانة الْمَسِيحيَّة بِشَكْلِها وتَرْكِيبتِها الْحَالِية هُو بُولِس قَطعًا ولَيسَ الْمَسِيح.

=

كتاب «الخالدون المئة» الذي نقلنا منه كلامه، والاسم الأصلي للكتاب بالإنجليزية: «The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History».

وفي هذا الكتاب رتّب مايكل أسماء أكثر الشخصيات تأثيرًا في التاريخ بحسب عظمة التأثير، وقد جعل على رأس قائمة المؤثرين في المرتبة الأولى شخصية النبي محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد ضمت قائمته أسماء أنبياء كعيسى وموسى عَلَيْكُلُا، كما ضمت أسماء مؤسسي الديانات الوضعية ومبتكري أبرز الاختراعات والاكتشافات التي غيرت مسار التاريخ، مثل مكتشف الكهرباء ومخترع الطائرة وآلة الطباعة، وأيضًا أسماء كثير من المفكرين وغيرهم.

انظر ترجمته في: Wikipedia.

(1) From: "The **100**, a Ranking of the Most Influential Persons in History", by Michael H. Hart.

الْفَصْلُ الثَّالث: الأَدلَّة التَّاريخيَّة عَلى إِثْبَات أنّ مَقُولَة: (إنّ الْسيحَ رَبٌّ)... ﴿ ٩٩ ﴾ ﴿ ﴿ -

## ﴿ مَوقَفُ الْسِيحيينَ مِن بُولِس

الْمَسِيحيُّون يُعظِّمُون بُولِس تَعْظيمًا شَديدًا، ويَعْتَقِدونَ أَنَّه رَسولٌ فعلًا كَمَا قَالَ هُو عَنْ نَفْسِه، ويُسَمُّونَه «رَسُول الأُمَم»، وله كَنائِس عِدَّة، مِنْهَا كَنِيسَة بُولِس في رُومَا، وهِي ثَاني أَكْبر كَنْيسةٍ هُنَاك، وفِيهَا مِنَ النُّقُوش والزَّخَارِف العُمْرَانِيَّة الشَّيء الْكَثِير، وفي مُقَدِّمة الْكَنِيسَة تِمْثَالُ كَبيرٌ له، وكُلُّ هَذَا لا يَمُتُّ لدِينِ الْمَسِيح الأَصْلِي بِصلةٍ، إذْ إنَّ الْمَسِيح جَاءَ لِيُخِرجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَة غَيرِ اللهِ إلى عِبَادَة اللهِ، وتَطْبيق مَا جَاءَ في الإَنْجيل، فَتَحَوَّل دِينه إلى مَا تَرَى أَيُها القارِئ الكَرِيم وأَيَّتُها القارِئة الْكَرِيمة، تَحوَّل إلى عِبادَة صُورٍ وتمَاثِيلَ وبَرَاوِيزَ، وفي الْكَنائِس تَدُور كُؤوسُ الْخَمْر، وتَحْصُل الوَّعَ صُورًا المُوسِيقى، الْعَلاقات الْمُحَرَّمة بَينَ القَسَاوِسَة والرَّاهِبات، ويَحْصُل الرَّقص وعَزْف الْمُوسِيقى، مُمَّا هُو مُنَاقِضٌ لِدينِ الْمَسِيح وتعَالِيهِه مِن جَمِيع الْوجُوه.

## ۞ موقف أتباع المسيح الأوائل مِن بُولِس

عَاشَ أَتْباعُ الْمَسِيحِ عَلَىٰ الْعَقِيدة الصَّحِيحةِ الَّتي رَبَّاهُم عَلَيها الْمَسِيحِ حينًا مِنَ النَّهُود، لاسيَّمَا مِنْ بُولِس مِنَ الدَّهْر، ولَكِنَّهم لاقوا خِلالها اضْطِهادًا شَديدًا مِنَ الْيَهُود، لاسيَّمَا مِنْ بُولِس الْيَهُودِي، فَقَدْ كَانَ شَدِيدَ الاضْطِهادِ للنَّصَارَىٰ أَتْبَاعِ الْمَسِيح، فَلَمَّا وجَدَ أَنَّ الْعُنْف لَمْ وَلَنْ يُجدِي مَعْهُم اسْتَعْمَل أُسْلُوبِ النِّفَاق، فَادَّعَىٰ الإِيمَانَ بِالْمَسِيح، الْعُنْف لَمْ وَلَنْ يُجدِي مَعْهُم اسْتَعْمَل أُسْلُوبِ النِّفَاق، فَادَّعَىٰ الإِيمَانَ بِالْمَسِيح، وقالَ: واجْتَهَدَ في تَعلُّم تَعَالِيمِه حتَّىٰ صَارَ مِنْ أَعْلَمِهم، ثمَّ بَعْد هَذَا كَذَبَ عَلِيهِمْ، وقالَ: إنَّ الْمَسِيحَ أَوْحَىٰ إلَيهِ إِنْجِيلًا، فَصَدَّقَه مَنْ صَدَّقَه، ثمَّ قَامَ بِمَهَمَّتِهِ الدَّنِيئةِ الَّتي كَانَ



يَهْدِف إِلَيها وهِي تَحْرِيفُ دِينِ الْمَسِيح، بِإِدْخَال مَا لَيْسَ مِنْه فِيهَا، فَاخْتِرع عَقِيدَة الْأُولَىٰ، ثمَّ عَقِيدَة الفِدَاء، فَقَامَ في وجْهِه أَنَّ الْمَسِيح ابنُ اللهِ، ثمَّ عَقِيدة الْخَطِيئة الأُولَىٰ، ثمَّ عَقِيدَة الفِدَاء، فَقَامَ في وجْهِه كَثِير مِن أَتْبَاع الْمَسِيح، يَدلُّ لِهَذَا مَا قَالَ بُولِس عَنْ نَفْسِه كَمَا في «تيموثاوس الأَوْلَىٰ» (١٥:١): «أَنْتَ تَعْلَمُ هَذَا أَنَّ جَمِيع الَّذِين في آسيا ارْتَدُّوا عَنِي».

وقَالَ فِيهَا -أَيْضًا- (١٦:٤): «في احْتِجَاجِي الأوَّل لَمْ يَحْضُر أَحَدُّ مَعِي، بَلِ الْجَمِيع تَرَكُونِي».

#### 

## ¥ 79

الدَّلِيل التَّارِيخِيُّ الثَّانِ عَلَىٰ تَحْرِيف دِين الْمَسِيح (١):

تَقدَّمَ فِي النُّقْطَة الثَّامِنة والْعِشْرين بَيانُ الدَّورِ التَّارِيخيِّ للْيَهُودِيِّ شَاول (والَّذِي سَمَّىٰ نَفْسَه لاحقًا «بُولِس») في تَحْريفِ دِينِ الْمَسِيح، والَّتي يُمَثِّل الْمَرْحَلة التَّارِيخيَّة الأُولىٰ فِي تَحْرِيف دِينِ الْمَسِيح، واللَّبِنة الأُولَىٰ فِيه.

<sup>(</sup>۱) للأمانة العلمية؛ فقد استفدت جُل المعلومات المذكورة في هذه النقطة من كتاب: «تاريخ النصرانية – مدخل لنشأتها ومراحل تطورها عبر التاريخ»، المبحث الرابع والسادس، المؤلف: عبد الوهاب بن صالح الشايع.

وينظر للاستزادة: كتاب «التغييرات والتطورات التدريجية التي حدثت لرسالة يسوع بعد رفعه على مدى عدة قرون»، وهو منشور بهذا العنوان في شبكة المعلومات.

وفي هَذِه النَّفْطَة سَنُبِينُ بِإِيجَازِ الْمَرْحَلة التَّاريخيَّة النَّانِية في تَحْريف دِينِ الْمَسِيح، والَّتِي تَمَّت فِيهَا عَشْرَةُ تَحْريفاتٍ إضَافيَّةٍ لِدينِ الْمَسِيح، وكَانَ ذَلِك عَلَىٰ يَدِ الْمَجَامِع الكَنَائِسيَّة الَّتِي ضَمَّت جَمعًا غَفيرًا مِنَ الأَسَاقِفَة والبَطَارِكَة ورِجَالِ الدِّينِ، وقَدْ حَصَلَتْ تَسْعةٌ مِن تَلك التَّحْريفَات في القُرونِ السِّتَّة الأُولَىٰ، في ظِلِّ الدَّولَةِ الرُّومَانِيَّة، ثمَّ لَمَّا سَقَطت الدَّولَة الرُّومَانِيَّة بِسَببِ عَوامِل التَّفَكُّك في ظِلِّ الدَّولَةِ الرُّومَانِيَّة عَلَىٰ أُورُبَّا بَعْد ذَلِك ولِمُدَّة عَشرة قُرونٍ، تُسمَّىٰ وهَيْمَنَتِ الْكَنِيسَة الكَاثُولِيكيَّةُ عَلَىٰ أُورُبَّا بَعْد ذَلِك ولِمُدَّة عَشرة قُرونٍ، تُسمَّىٰ عِنْدَهم الْقُرونِ السَّادِس عَشَرَ الانْقِسَامُ الْمُظْلِمَة؛ حَصَلَ في مَطْلَع الْقَرْنِ السَّادِس عَشَرَ الانْقِسَامُ الْمُظْلِمَة؛ حَصَلَ في مَطْلَع الْقَرْنِ السَّادِس عَشَرَ الانْقِسَامُ الْمُطْرَ، واللهُ التَّحْرِيف الْعَاشِر والأَخِيرِ في دِينِ الْمَسِيح إلىٰ تَارِيخِ كِتَابَةِ هَذِه الأَسْطُر، واللهُ التَّحْرِيف الْعَاشِر والأَخِيرِ في دِينِ الْمَسِيح إلىٰ تَارِيخِ كِتَابَةِ هَذِه الأَسْطُر، واللهُ أَعْلُمُ هَل سَيحْصُل في الْمُسْتَقْبل تَحْريفَاتُ وانْقِسَامَاتُ جَديدة أَمْ لا؟

التَّحِريف الكَنَائِسي الأَوَّل، وهو الطامة الثانية على دين المسيح، إذ الطامة الأولى ما حصل من تحريف بولس

في مَطْلَع القَرنِ الرَّابِع الْمِيلادِي اشْتَدَّ النِّزَاعُ وثَارَت نَيرانُ الْخِلاف بَيْنَ القَسَاوِسة الْمَسِيحينَ حَوْلَ شَخصِ الْمَسِيح، أَهُو إِنْسَانٌ أَمْ إِلَهُ، وذَلِك أَنَّ قِسَّا مِصْريًّا يُدْعَىٰ (آريوس) تَقَدَّم بِرَأي إِلَىٰ كَنِيسَتِه قَالَ فِيه بِأَنَّ اللهَ وَاحدٌ ولَيْسَ لهُ ابنُ، واحْتَجَّ عَلىٰ هَذَا بحُجَجٍ عَقليَّةٍ صَحِيحةٍ، فَنَشَأ خِلافٌ في الْكَنِيسَة الْمِصْرِيَّة، ابنُ، واحْتَجَّ عَلىٰ هَذَا بحُجَجٍ عَقليَّةٍ صَحِيحةٍ، فَنَشَأ خِلافٌ في الْكَنِيسَة الْمِصْرِيَّة، ثَمَنَ الْخِلافُ إلىٰ الْكَنِيسَة الْعَامَة في رُومَا، فَحَصَلتْ إِشْكَالاتٌ كَثيرةٌ بَينَ

رِجَالِ الدِّينِ الْمَسِيحِيِّ مَا بَينَ مُؤيَّدٍ ومُعَارِض، وكَانَت الإِمْبَرَاطُوريَّة الرُّومَانِيَّة هِي الْحَاكِمَة فِي ذَلِك الزَّمَان، ولمْ تَكُنْ مُعْتَنِقَةً للدِّيَانَة الْمَسِيحيَّة آنَذَاكَ، بَلْ كَانُوا وثَنِيينَ، عِنْدهُمْ عَددُ مِن الآلِهَة يَعْبدُونَهَا؛ آلَهِةٌ للزَّرع، وآلِهَةٌ للْعَسْكر، وآلِهَةٌ للْمَاشِية، وهَكَذَا، ولمْ يَكُونُوا يُؤمِنُون بِنَبيِّ ولا بِدِينِ سَمَاويِّ.

فما كان من الإِمْبرَاطُور الرُّومَانيِّ آنذاك قُسْطَنْطِين إلا أن قَامَ بِمُحَاوَلةٍ لوَأْدِ هَذَا الْخِلاف الَّذِي سَيُفرِّق الأُمَّة ويُهَدِّد الأَمْنَ الدَّاخِلي، فَأَمَر بِعَقْد مَجْمَعٍ عَامً للأَسَاقِفَة والبَطَارِكَة في أَحِدِ قُصُورِه في مَدِينَة نِيقْيَة -قُرْب مَدِينَة اسْطَنْبُول حَاليًا-لمناقشة هذا الخلاف وحَلِّه والخروج بقرار مُوحَّد قبل أن يتسع الخلاف ويصعب السيطرة عليه، الأمر الذي قد يؤدي إلىٰ تفكك دولته من الداخل، وقد كان انعقاد ذَلِك المَجْمَع في عَام ٢٥٥م، فَاجْتَمَعُوا وكَانَ عَدَدُهم ٢٠٤٨، وكَانَ مِنْهُم ٢١٨ يَقُولُون بِأُلُوهِيَّة الْمَسِيح (أي نحو ٢١٪)، والْبَقِيَّة وعَدَدُهُم ١٧٣٠م، فَاجْتَمَعُوا وكَانَ عَدَدُهُم ١٧٣٠م، وَلا المَسْيح بَشَر.

ونَظرًا لأَنَّ قُسْطَنْطين كَانَت عَقِيدَتُهُ وثَنِيَّةً مِنَ الأَصْل فَإِنَّه مَالَ إِلَىٰ قَوْل القَائِلينَ بِأُلُوهِيَّة الْمَسِيح وأنَّه ابنُ اللهِ مَعَ أَنَّهُم الأَقَلُّ عَددًا، فَنَصَرهم نَصْرًا مَؤذَّرًا، فَقَرَّر الْمَجْمَع أُلُوهِيَّة الْمَسِيح وأنَّه ابنُ اللهِ، وذَلِك بَعْد اجْتِمَاعاتٍ دَامَت أَكْثرَ مِن ثَقَرَّر الْمَجْمَع أُلوهِيَّة الْمَسِيح وأنَّه ابنُ اللهِ، وذَلِك بَعْد اجْتِمَاعاتٍ دَامَت أَكْثرَ مِن ثَلاثَةِ أَشْهرٍ، وجعلوا هذا القرار مِنْ ضِمْن قَانونِ الإِيمَانِ الْمَسِيحيِّ الَّذِي أَصْدَرَه الْمَجْمعُ، فَانْقَلبتِ الْكِفَّة لِصَالح الْقاَئِلين بِأُلوهِيَّة الْمَسِيح بِقُوةِ السُّلْطَان بَعْد أَنْ

الْفَصْلُ الثَّالَث: الأَدِلَّةِ التَّارِيخِيَّةَ عَلَى إِثْبَاتِ أَنَّ مَقُولَةِ: (إِنَّ الْمُسِيحَ رَبُّ)...

كَانُوا أَقليَّةً، ورُفِع السِّتَار رسميًّا عنْ مَسِيحيَّة بُولِس، الَّذِي هَلَك قَبل نَحْو ثَلاثةِ قُرونٍ مِن هَذَا الْحَدَث.

فوحّد قُسْطَنْطِينُ بهذا القرار جَبْهتَه الدَّاخِليّة عَلىٰ حِسَاب دِين الْمَسِيح الأَصْلِي لِمَصْلَحة تَوْحِيد مَمْلَكتِه ووأْدِ الْخِلافَ فِيهَا، ولَيْسَ هَذَا بِغَرِيب عَلَىٰ أَمْثَالُهُ مِمَّنَ الْغَايَةُ عِنْدَهُم تُبَرِّر الْوسِيلَة، فَإِنَّ هَدَفَه هُو تَوحِيدُ الْكَنِيسَة وعَدَمُ حُصُول الانْقِسَامات فِيهَا، لِكَي يَتَفَرَّغ لِمُواجَهَةِ مُنَافِسيهِ عَلَىٰ السُّلْطَة في الدَّاخِل والأُعْدَاء الْخَارِجيينَ، وليس اتخاذه لهذا القرار عن اقتناع بهذه العقيدة، يَدلُّ لِهَذَا بِكُلِّ وضُوح أنَّه لمْ يَكُنْ مَسيحيًّا آنَذَاك، وإنما فعل ذلك لأن الانقسام في المجتمع المسيحي يُضعف دولته من الداخل، فأراد وأدهُ، فَمَنَع قُسْطَنطينُ القَوْلِ الَّذِي جَاء به آريوس؛ أي الْقَول بِأَنَّ الْمَسِيح بَشَرٌ ولَيْس إلْهًا، ونَفَاهُ ومَنْ مَعَه خَارِج الْبِلاد، واعتُبِروا مُعَارِضينَ للإِمْبَراطُور الرُّومَانيِّ قُسْطَنطين، وخَارِجِين عَنِ النِّظَامِ الْعَامِ للإمْبَراطُوريَّة الرُّومَانِيَّة، وأَصْدَر مَرْسُومًا بِحرْقِ كُتُبه، ومَنِ احْتَفَظَ بِشَيءٍ مِنْها فَإِنَّ عُقوبَتَه الإعْدام.

وقَدْ كَانَ هَذَا القرار من قُسطنطين هُو الطَّامَّة الثَّانِية عَلَىٰ دِين الْمَسِيح بَعْد طَامَّة تَحْريفات طابع الرسمية والهيبة السلطانية بعد أن لم تكُن كذلك.

يُلاحَظ أَنَّ قُسْطَنطينَ فَعَلَ ما فعله قَبْل أَنْ يَتَنَصَّر؛ أي أنه لمْ يَكُنْ مُعْتَنقًا للْمَسِيحيَّة آنذَاك.

يُلاحظ كذلك أنَّ فرضَ قُسطنطين للقرار كَان محصورًا في المجتمع المسيحي، لكون الخِلاف كان محصُورًا فيهم كمجتَمع له دِينه الخاص به في وسط الإمبراطورية الرُّومانيَّة الوَثنيَّة، أمَّا الرومان - وهم الأغلبية - فباقُون علىٰ دينهم، ثمَّ لما اعتنقَ قُسطنطين الْمَسِيحيَّة بَعْد مَجْمَع نِيقيَة بِسَنَوات فرض المسيحية علىٰ جميع سكان الإمبراطورية كما سيأتي بيانه قريبًا.

ويُلاحظ أيضًا أن قُسْطَنطينَ فرض القول بألوهيَّة المسيح بالرغم من أن القائلين به كانوا هم الأقلية في المَجمع (نحو ١٦٪) في مقابل الذين قالوا بأن الله واحدُّ في ذاته، ليس له ابن، فنِسبتهم ٨٤٪ من مجموع عدد الحاضرين، ولكنه اختار قول الأقلية وفرضه بالقوة على المسيحيين لأنه أقرب إلى عقيدته الوثنية التي تنص على نزول آلهة من السماء، فهو أحَبُّ إليه من القول الآخر بطبيعة الحال.

قَالَ (وِل ديورانت)(١): «إِنَّه بِفَضْل جُهودِ قُسْطَنطينَ أَضْحتِ الْمَسِيحيَّة

<sup>(</sup>۱) «وِل ديورانت»، (۱۸۸۰ – ۱۹۸۱م)، فيلسوف ومؤرخ وكاتب أمريكي، من أشهر مؤلفاته: كتاب «قصة الحضارة»، والذي شاركته زوجته أريل ديورانت في تأليفه. (المصدر: Wikipedia).

الْفَصْلُ الثَّالث: الأَدلَّة التَّاريخيَّة عَلى إِثْبَات أَنَّ مَقُولَة: (إِنَّ الْمُسِيحَ رَبٌّ)...

دَولةً ودِينًا، وأَمْستْ هِي القَالبِ الَّذِي صُبَّت فِيه الْحَياة الأَدَبيَّة والْفِكر الأُوربي عَلىٰ مَدَىٰ أَرْبَعة عَشَر قرنًا (١)»(٢).

#### 🏶 تنبيه

لمْ يَسْتَطِعْ مَجمعُ نِيقيَة الْقَضَاء عَلَىٰ الْوحَدَانيَّة الَّتِي كَان يَدعُو لَهَا الأُسْقف آريوس، فَقدْ كَانَ التَّوحيدُ هُو الْغَالَبَ بَينَ الْمَسِيحيينَ فِي القُسْطَنطينيَّة وأَنْطَاكية وبَابِل والإِسْكَندريَّة وأَسْيوط وبَيْت الْمَقْدسِ وقَيْصَرية فِلَسُطين وصُور، فأخذَ الأَسَاقِفةُ غَيرُ المُوحِّدين يُسيطِرُونَ عَلَىٰ الْمَسِيحيينَ بِالرُّوىٰ والأَحْلامِ حتَّىٰ اخْتَفَىٰ مَذْهبُ التَّوحيد (٣)، ولمْ يَبْقَ عَلَىٰ السَّاحَة إلَّا مَذْهب تَأْلِيه الْمَسِيح (٤).

ويَا لَلْعَجَب! لَمْ يَتَّفِقِ القَسَاوِسَة عَلَىٰ أَنَّ الْمَسِيح ابنُ اللهِ إِلَّا بَعْد ٣٠٠ سَنَةٍ مِنْ رَفْع الْمَسِيح!

<sup>(</sup>١) توفي (وِل) عام (١٩٨١م)، وبناء عليه فهو يقصد بقوله: (على مدى أربعة عشر قرنًا) أي: القرن السادس الميلادي وما بعده.

<sup>(</sup>٢) «قصة الحضارة» (١/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) أي: مذهب القول بأن الله واحدٌ في ذاته، ولا يستحق العبادة إلا هو وحدهُ.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب «محاضرات في النصرانية» لمحمد أبو زهرة، (ص١٢١ وما بعدها)، وكتاب «الروم» لأسد رستم، (١/ ٦٠، ٦١).



فَهَلْ يُمْكِن أَنْ تَكُون هَذِه الْعَقِيدة صَحِيحَةً بَعْدَ هَذِه الْفَترة الزَّمَنيَّة الْبَعِيدَة، ولا تَكُون صَحِيحةً أَثْنَاء وجُودِ الْمَسِيح عَلَىٰ الأَرْض؟!

### قَرَاراتُ أُخْرى لِتَجْمَع نِيقيَة

تَقدَّم ذِكْرُ أَنَّ القَرارَ الرَّئِيس لِمَجْمَع نِيقية هُو اعْتِمَادُ أَلُوهِيَّة الْمَسِيح، وأَنَّه ابنُ اللهِ، وقَدْ صَحِبَ هَذَا الْقَرَار قَرَاراتٌ بَشَريَّةٌ أُخْرَىٰ مُدَمِّرةٌ لِدينِ الْمَسِيح، وهِي:

الْهَهُ الْعَهْدِ الْجَدِيد»، واعْتُرت الأُنْجِيل الْمُخْرَى الَّتِي كَانَ عَدَدُها يَرْبُو عَلَىٰ السَّبِعِينَ إِنْجِيلًا -ومِنْهَا وَاعْتُبرت الأَنَاجِيل الأُخْرَىٰ الَّتِي كَانَ عَدَدُها يَرْبُو عَلَىٰ السَّبِعِينَ إِنْجِيلًا -ومِنْهَا أَنَاجِيل المُوحِّدِين، مِثل إِنْجِيل برنابا - مُزَيَّفةً وغير قَانُونيَّةٍ ومُحَرَّمةً، يَجِبُ أَنَاجِيل المُوحِّدِين، مِثل إِنْجِيل برنابا - مُزَيَّفةً وغير قَانُونيَّةٍ ومُحَرَّمةً، يَجِبُ إِحْرَاقُها عَلَىٰ الْفَوْر، ومَنْع اطِّلَاع الْمَسِيحيينَ عَليها، وجَعَل عُقُوبة مَنْ تُوجَد بِحَوْزَته الإعْدَام.

﴿٢﴾ اعْتَمَد هَذَا الْمَجْمع سِتَّ عَشْرةَ رِسَالةً فَقَطْ مِن رَسَائِل مَن يَدْعُونَهُم بِالرُّسُل، اعْتَبَرهَا الْمَجْمَع صَحِيحةً، سَواءٌ في مَا يَخُصُّ مُحْتَويَاتِهَا أَوْ في نِسْبَتِها إِللَّ مُؤلِّفِيها، وأَلْحَقَها بِالأَنَاجِيل الأَرْبَعة، واعْتَبر مَا عَدَاهَا مِنَ الرَّسَائِل مُزيَّفَةً ومَدْسُوسةً عَلىٰ مُؤلِّفِيها.

وقد جَاءَت مَجَامِع أُخْرَىٰ بَعْدَ هَذَا الْمَجْمَع، واعْتَمَدت سَبع رَسَائِل إِضَافِيَّةً وأَلْحَقَتْهَا بِالأَنَاجِيل، كَانَ مَجْمَع نِيقْيَة قَدْ رَفَضَهَا، واعْتَبرَهَا مُزَيَّفة ومَنْحُولة عَلىٰ مُؤلِّفِيها.

الْفَصْلُ الثَّالْث: الأَدِلَّةِ التَّارِيخِيَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ أَنَّ مَقُولَةِ: (إِنَّ الْسِيحَ رَبٌّ)...﴿٠﴾ ﴿﴿٠٠ الْفَصْلُ الثَّالْثِ: الأَدِلَّةِ التَّارِيخِيَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ أَنَّ مَقُولَةِ: (إِنَّ الْسِيحَ رَبٌّ)...

التَّابِعة لَهَا - حَيْثُ اعْتَبرَهَا مُزَيَّفةً ومُدْسُوسةً، ثمَّ جَاءت مِن بَعْدِه مَجَامِع أُخْرَىٰ أَعَادَتِ الاعْتِرَاف بِتلك الْكُتُب.

﴿ ﴿ ﴿ كَانَ وَطَرْدُ وَحِرْمَانُ الْمُخَالِفِينَ لِقَرَارَاتِ هَذَا الْمَجْمَعِ مِنْ حَظِيرة الْكَنِيسة، وَعَلَىٰ رَأْسِهِم الأُسْقُف الْمِصْرِي المُوَحِّد (آريوس) الَّذِي قَال بِوحْدَانيَّة اللهِ، وحَرْقُ كُتُبه، وإعْدامُ مَن تُوجَد بِحَوزَتِه.

السَّلِيمة سَببًا لِمَآسٍ ومَشَاكِل جِنْسِيَّةٍ لأُولَئكَ التَّرْهُ اللَّمُنَاقِض للْفِطْرة السَّلِيمة سَببًا لِمَآسٍ ومَشَاكِل جِنْسِيَّةٍ لأُولَئكَ الرُّهْبَان لا حَصَرَ لَهَا مُنذُ ذَلِك الْيُوم وإلَىٰ يَومِنَا هَذَا، والْمُتَمَثِّل فِي الْعلاقات السِّريَّة الْقَذِرة بَينَ الرُّهْبانِ والرَّاهِبات فِي الْكِنَائِس.

وقَدْ ذكر القُرآنُ الْكريمُ رُهبان الْمَسِيحييَن - الذين شَدَّدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهم بِتَشْريع شَرَائِعَ لَمْ تَرِدْ فِي الإِنْجِيل ومِنْهَا مَنعُ الزَّواج عَلَىٰ أَنْفُسِهم - فَقَال:

﴿ وَرَهْبَ اِنِيَ لَهُ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ (١).

وتَفْسِيرِ الآيةِ: ابْتَدَع مَن يَدَّعُون أَنَّهُم أَتْباعُ الْمَسِيح رَهْبَانيةً بِالتَّشَدُّد في

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: ٢٧.

الْعِبَادَة، مَا فَرَضْنَاهَا عَلْيهِم، بَلْ هُم الَّذِين الْتَزَمُوا بِهَا مِنْ تِلْقَاء أَنْفُسِهم، قَصْدُهم بِذَلِك رِضَا اللهِ، وهَذِه الرَّهْبَانِيَّة في الْحَقِيقَة لَيْسَ لَهَا علاقةٌ بِرضَا اللهِ، لأنَّ اللهَ لمْ يَأْمُرْ بِذَلك عَلَىٰ لِسَانِ نَبيِّه الْمَسِيح عِيسَىٰ ابنِ مَرْيم، فَكَيفَ يَكُونُ فِعْل مَا لمْ يَأْمُرْ بِهِ اللهُ سَببًا في رِضَا الله؟!

# الطامة الثالثة على دين المسيح: دخول قُسطنطين في المسيحية، وفرضها بالقوة في المجتمع الروماني

دخل قُسطنطين في المسيحية، وكان ذلك بعد مَجْمَع نيقية بسنوات، وترك دينه القديم الذي هو الوثنية الخالصة، الأمر الذي أدى إلى تقوية الدين المسيحي بشكل هائل، وكان أولُ ذلك أنه فرض اعتناق الدين المسيحي على جميع سكان الإمبراطورية، مع أن المسيح نفسه لم يُرسل إلَّا إلىٰ بني إسرائيل وليس إلىٰ الرومان!

فَفِي «إِنْجِيل مَتَّىٰ» (١٥/ ٢٤) أنَّ يَسُوع قَال: «لَمْ أُرْسَلْ إِلَّا إِلَىٰ خِرافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَّة».

يَذْكُرُ الْمُؤرِّخِ الْمَسِيحِيُّ سَعيدُ بنُ الْبطريقِ فَائِدةً تَارِيخيَّةً تَتَعَلَّق بِاسْتِعْمَال قُسْطَنطينَ قُوَّتَه كَسُلْطَان فِي نَشْر الْمَسِيحيَّة، قَالَ ما مَعْنَاه:

الْفَصْلُ الثَّالث: الأَدلَّةِ التَّارِيخيَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ أَنَّ مَقُولَةِ: (إِنَّ النُّسِيحَ رَبٌّ)...

لَمَّا تَنَصَّر (١) الإِمْبَراطُور قُسْطَنطينُ بَعْدَ مَجْمَع نِيقيَة بِسَنواتٍ، أَمَرَ بِكَسْرِ الأَصْنَامِ وقَتْلِ مَنْ يَعْبِدُها، وحَصَر قِيادَةَ الْجَيشِ بِالنَّصَارَىٰ.

ثمَّ أَمَرَ أَنْ يُبْحَثَ عَنْ مَكَانِ قَبْرِ الْمَسِيحِ وصَلِيبِه، فَقَامَت أَمُّه هيلانة -أو هلينا- بِتلْك الْمَهَمَّة بِنَفْسِها، وسَافَرت إلىٰ بَيتِ الْمَقْدِس، حَيثُ بَنَت كَنِيسةَ الْقِيامَة -لا تَزَالُ مَوجُودة إلىٰ الْيَوْم - عَلَىٰ الْمَكَانِ الْمَزْعُوم أَنَّ السَّيِّد الْمَسِيحِ قَدْ قُبِر فِيه لِمُدَّة ثَلاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ يَقُوم مِنْ قَبْرِه، ولِذَلِك سُمِّيت هَذِه الْكَنِيسَة بُرِه، ولِذَلِك سُمِّيت هَذِه الْكَنِيسَة بِرِكْنِيسَة الْقِيامَة»(٢).

وبَحَثْ هيلانة عنِ الصَّلِيب الَّذي زُعِم أَنَّ السَّيِّد الْمَسِيح قَدْ صُلِب عَلَيه وكَانَ مَدْفُونًا، وعَادَت بِه إلىٰ ابْنِها الإِمْبَراطُور قُسْطَنطينَ بَعْد أَنَّ عَلَّفَتْه بِالذَّهَب، ثمَّ أَمَرَ الإِمْبَراطُور قُسْطَنطينَ بِعَد أَنَّ عَلَّفَتْه بِالذَّهَب، ثمَّ أَمَرَ الإِمْبَراطُور قُسْطَنطينُ بِطَرْد الْيَهُود مَنْ بِبَيت الْمَقْدِس، كَمَا أَمَرَ بِقَتْل كُلِّ مَنْ لمْ يَتَنَصَّر، فَتَنصَّر خَلقٌ كَثيرٌ مِن الْيَهُود والوثنِيينَ، وظَهَرَ دِينُ الْمَسِيحيَّة (٣).

أَقُولُ: هَذَا تَطَورٌ جَديدٌ للْمَسِيحيةِ في عَهْد قُسْطَنطين، فَقُسْطَنطينُ بَعْد مَجْمَع نِيقْية طَمَسَ القَوْل بِبَشَريَّة الْمَسِيح، والَّذِي حَاوَل آريوس إظْهَاره، وأَظْهَر

<sup>(</sup>١) تنصّر: أي: صار نصرانيًّا، أي: مسيحيًّا بالمصطلح السائد.

<sup>(</sup>٢) سميت هذه الكنيسة بهذا الاسم نسبة إلى قيام المسيح من قبره -بحسب اعتقادهم-، وليس نسبة إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ ابن البطريق» (١/ ١٢٨ - ١٣٠).



الْقَول بِأَنَّه ﴿ إِلَهُ وَابِنُ الْإِلَهِ، وَفِعْلُ قُسْطَنطينَ هَذَا لَمْ يَتَعَدَّ جُمْهور الْمَسِيحينَ الْمُنتَمينَ للْكَنِيسَة، ثمَّ بَعْدَ دُخُولِه في الْمَسِيحيَّة صَارَ يُلْزِم النَّاسَ جَمِيعًا بِالدُّخُولِ في الْمُسِيحيَّة صَارَ يُلْزِم النَّاسَ جَمِيعًا بِالدُّخُولِ في الْمُسِيحيَّة مَا الْمُسِيحيَّة الْبَدَاءً!

# التَّحْرِيف الْكَنَائِسي الثَّانِي لِدِينِ الْمَسِيح بَعْد اعْتِنَاق الإِمْبَراطُور ثيودوسيوس الأَوَّل للْمَسِيحيَّة وحُصُول الامْتِزَاج بَيْنَ الْمَسِيحيَّة والرُّومَانِيَّة

في سَنة ٣٨٠م كَانَ عَهْد الإِمْبراطُور ثيودوسيوس الأوَّل، الَّذِي اعْتَنقَ الْمَسِيحيَّة، فَاعْتَنقتِ الإِمْبَراطُوريَّة الرُّومَانِيَّة الدِّيَانة الْمَسِيحيَّة رَسْمِيًّا بثَوبهَا الْجَدِيد الَّذِي فَصَّله بُولِس وثبَّته قُسْطَنطين، فَانْفَتح الْبَابِ عَلَىٰ مِصْرَاعَيه أَمَام الشُّعوب الْوتَنِيَّة التَّابِعة للإِمْبراطُوريَّة الرُّومَانِيَّة للدُّخُول في الْمَسِيحيَّة، مَعَ أَنَّهُم ليِسُوا مِن بَني إِسْرَائِيلِ الَّذِينِ كَانت رِسَالةُ الْمَسِيحِ الأَصْلِيَّة مُوجَّهةً إِلَيْهم، وقَدْ تَقَدَّم بَيانُ ذَلِكِ، فَدَخَلُوا أَفُواجًا، طَواعِيةً أَوْ بِرغْم أُنُوفِهم، فَلَيْس هُنَاك خِيارٌ ثانٍ أَمَام سَيف الإمْبراطُور إلَّا الدُّخُول في الْمَسِيحيَّة، فَدَخَلتْ تِلْكَ الْمَلايين بعِقَائِدهمْ وشَعَائِرهمْ وتَقَالِيدهمْ (كعِبَادَة الصُّور والتَّمَاثِيل وغَيْرها) وطُقُوسِهم للدِّيانَة الْمَسِيحيَّة، فَزَادَ الطِّينُ بلَّةً، وانْفَتَح التَّحْريف لِدِينِ الْمَسِيحِ عَلىٰ مِصْرَاعَيه، وحَصَلَ الْمَزِيد مِنَ الامْتِزَاجِ بَينَ الْمَسِيحيَّة وعَقَائِد الرُّومَان الْوثَنِيينَ، وهَذِه هِي الطَّامَّة الرابعة عَلَىٰ دِينِ الْمَسِيحِ بَعْد طَامَّة تحريف بُولِس له (الطامة الأولىٰ)، ثم طَامَّة تثبيت قُسْطَنطين لتحريف بولس في القانون المسيحى (الطامة

الْفَصْلُ الثَّالَث: الأَدِلَّةِ التَّارِيخِيَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ أَنَّ مَقُولَةِ: (إِنَّ الْمُسِيحَ رَبُّ)...

الثانية)، ثم طامة دخول قُسطنطين نفسه في المسيحية وفرضها على المجتمع الروماني بالقوة (الطامة الثالثة).

### التَّحْريفُ الكَنَائِسِي الثَّالثُ

في عَهْدِ الإِمْبَرَ اطُور ثيودوسيوس الأوَّل حَصَلت طَامَّةٌ جَدِيدةٌ خامسةٌ علىٰ دِينِ الْمَسِيح، فَزَادَ تَشُويها إِلَىٰ تَشُويهِه، فَقَدْ حَصَلتْ خِلافَاتُ عَقَائديَّةٌ جَديدةٌ حَوْلَ مَاهِيَّة الرُّوح القُدُس، وعلاقتُه بالآبِ والابْنِ، وقَدْ كَانَ النَّاسُ إِلَىٰ ذَلِك الزَّمَان يَعْتَقِدُون الرُّوح القُدُس، وعلاقتُه بالآب، والابنُ (الله والمسيح بحسب اعتقادهم)، فَلَمَّا حَصَلت بِإلهينِ اثْنَينِ، وهُمَا: الآبُ، والابنُ (الله والمسيح بحسب اعتقادهم)، فَلَمَّا حَصَلت الخِلافَات الْمُشَار إِلَيْهَا حَوْلَ الرُّوح القُدُس ومَاهِيَّته قَامَ الإِمْبرَاطُور ثيودوسيوس الخولافَات الْمُشَار إِلَيْهَا حَوْلَ الرُّوح القُدُس ومَاهِيَّته قامَ الإِمْبرَاطُور ثيودوسيوس الأوَّل بِجَمْع مِائةٍ وخَمْسِين رَجُلًا مِنْ كِبَار رِجَالاتِ الدِّين الْمَسِيحيِّ، مَا بَينَ كَارْدِينال وبَطْريرك وأُسْقُف، وجَمَعَهم في مَجْمَع الْقُسْطَنطينيَّة الأوَّل، وكَانَ ذَلِك في كَارْدِينال وبَطْريرك وأُسْقُف، وجَمَعَهم في مَجْمَع الْقُسْطَنطينيَّة الأوَّل، وكَانَ ذَلِك في سَنَة ١٨٣٨م، وهُو الْمَجْمَع الثَّاني بَعْد مَجْمَع نِيقْية، وأَمَرَهُم بِالتَّشَاوُر لِحَلِّ الْخِلافَات الْجَدِيدة، فَخَرَجُوا بِعَقِيدَةٍ جَدِيدةٍ وهِي عَقِيدَة التَثْلِيث، وهِي اعْقِقَادُ أَنَّ الآلهة عِبَارةٌ عَنْ ثَلاثةٍ أَقَانِيمَ، وهِي أُقْنُوم الآبِ، وأُقْنُوم الابنِ، وأَقْنُوم الرُّوحِ القُدُس.

وبِعِبَارةٍ مُخْتَصرةٍ فَقَد تَحوَّل دِينُ الْمَسِيحِ الصَّافي الدَّاعِي إلىٰ التَّوجِيد (تَوْجِيد الْعِبادَة اللهِ) إلىٰ التَّثْلِيث، وهُو اعْتِقَادُ أَنَّ الآلِهَة ثَلاثةُ أَقَانِيمَ، وشَتَّانَ مَا بَيْنَ هَا بَيْنَ هَا بَيْنَ الاعْتَقَادَين.

- ا ا السيخ رَب ١١ السيخ رَب ١١ السيخ رَب ١١ السيخ رَب ١٩ السيخ راب ١٩ السيخ رَب ١٩ السيخ راب ١٩

# التَّحْريفُ الكَنَائِسي الرَّابِعِ الرَّابِعِ

وفي سَنَة ٤٣١م حَدَّثْ طَامَّةٌ أُخْرى خامسة على دينِ الْمَسِيح، إذْ خَرَج نَسْطُور، وهُو بَطْريرك كَنِيسة القُسْطَنطِينيَّة، خَرَجَ بِعَقِيدَةٍ مَفَادُهَا أَنَّ الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابنَ مَرْيمَ لهُ طَبيعَتانِ: إللهيَّةٌ وبَشَريَّةٌ، (لاهُوت ونَاسُوت)، وأَنَّهُمَا مُنْفَصِلتَانِ عَنْ بَعْضِهما.

ويَتْبع ذَلِك أَنَّ مَرْيم مَا وَلَدت الإله عِيْسَىٰ، بَلْ ولَدَتِ الْبَشَرَ عِيسىٰ! فَهِي أَمُّ الإِنْسَان عِيسَىٰ، ولَيْسَت أَمَّ الإِله عِيسَىٰ!

فَحَصَل إِثْرَ هَذَا خِلافٌ شَديدٌ بَينَ كِبارِ رِجَالِ الدِّين الْمَسِيحِيِّ، فَقَرَرُوا عَقْد مَجْمعِ للْنَظَر في عَقِيدَة الْبَطْريرك نَسْطُور، فعُقِد مَجمعٌ في تِلْك السَّنة في مَدِينة إِفْسس في تُركِيا، وهُو المُسمَّىٰ مَجْمَع إِفْسس الأوَّل، حَضَرَه مِائتَا بَطْريرك وأُسْقُف، وقَرَّرُوا أَنَّ الْمَسِيح لهُ طَبيعتَانِ، إللهيَّةُ وبَشريَّةُ، ولَكِنَّ تِلْك الطَّبيعتَينِ مُتَّحِدتَانِ ومُنْدَمجتَانِ، ولَيْستَا مُنْفصلتينِ كَمَا يَعْتقدُ نَسْطُور، وبِنَاءً عَليه تكُون مَرْيمُ هِي والدة الْبَشَر عِيسَىٰ.

ولَمَّا أَصَرَّ نَسْطُور عَلَىٰ عَقِيدَتِه طَرَدُوه مِن مَنْصِب الْبَطْريرك ولَعَنُوه.

ولَكِنَّ عَقِيدَةَ نَسْطُور انْتَشَرت في سُوريًّا والْعِرَاق وفَارِس، وسُمِّي أَتْبَاع هَذِه الْعَقِيدة: النَّسْطُوريين أو النَّسَاطِرة، نِسْبةً إلىٰ الْبَطْريرك نَسْطُور، الَّذِي مَاتَ في

الْفَصْلُ الثَّالث: الأَدلَّة التَّاريخيَّة عَلى إِثْبَات أَنَّ مَقُولَة: (إِنَّ الْسِيحَ رَبٌّ)...

حَوالي عَام ٢٥٠م (١).

# اللَّهُ تَعليقٌ عَلى عَقِيدةِ (الطَّبيعَتَينِ) الَّتي أَتَى بِهَا نَسْطُورِ ﴿ الطَّبيعَتَينِ الَّهِ الْسُطُورِ

هَذِه الْعَقِيدة الَّتِي أَتَىٰ بِهَا نَسطورُ عَقيدةٌ خَرَافِيَّةٌ، لأَنَّهَا مُعْتمدةٌ أَصلًا عَلىٰ عَقيدةٍ خُرافِيَّةٍ أُخْرىٰ، وهِي عقيدة أَنَّ اللهَ تَجَسَّد في الْمَسِيح، والَّتِي أَتَىٰ بِهَا بُولِس، وقَدْ تَقَدَّم الْكَلامُ عَلَيْها وبَيانُ بُطْلانها، يضاف إلىٰ ذلك هذه الوجوه الأَرْبَعة لبيان بطلانها:

الأُوَّل: عَلَىٰ افْتِرَاض أَنَّ اللهَ تَجَسَّد في الْمَسِيح (وحَاشَاه مِنْ ذَلِك) فَمَا الَّذِي يَمْنَع مِن أَنَّ تَكُون طَبِيعةُ الْمَسِيح وَاحِدةً، وطَبيعةُ اللهِ وَاحِدةً؟!

وبِنَاءً عَلَىٰ مَاذَا يُقَرِّر نَسْطُور أَنَّ الْجَسَد واحدٌ والطَّبِيعة مُخْتَلِفَة؟

# هَلْ هُو رَبٌّ يَعْلَم الْغَيب؟

إنَّ مَسْأَلة الطَّبِيعة أو الطَّبِيعَتينِ تُعْتبر مِنَ الْغَيبِ الَّذِي لا تَرَاه الْعُيون.

وهَذَا يُوضِّح دَوْر رِجَالِ الدِّين والْبَطَارِكة في تَحْريفِ دِينِ الْمَسِيح بِإِدْخَالَ عُقُولِهم في الأُمُور الْغَيْبيَّة والتَّكَلُّف في فَهْمِها، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا منْ يَسْتَمع لَهُم، تَعَالَىٰ اللهُ عَنْ إِفْكِهم وافْتِرَائِهم عُلُوًّا كَبيرًا.

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب: «محاضرات في النصرانية»، لمحمد أبو زهرة، (ص ۱۲٦ – ۱۲۷)، وكتاب: «دائرة معارف القرن العشرين»، للأستاذ محمد فريد وجدي.

الْوَجْه الثَّانِي: أَنَّه يَلْزَم مِنْ هَذِه الْمَقُولة أَنَّ اللَّاهُوت يَعْتَمد عَلَىٰ النَّاسُوت، وهَذَا بَاطِلٌ، إذْ كَيفَ يَعْتَمِد الرَّبُّ عَلَىٰ الْبَشَر؟!

الْوجْه الثَّالِث: أَنَّ قَوْلَهُم بِاتِّصَاف الْمَسِيح بِطَبيعَتينِ في جَسَدٍ وَاحِدٍ مُتَناقِضٌ جِدًّا، فَالذَّات الْواحِدَة لا يُمْكِن أَنْ تَكُون مُتَّصِفَةً بِصِفَاتِ الرَّبِّ وَصِفَاتِ الرَّبِّ لهُ صِفَاتُ الْكَمالِ، وَصِفَات الْبَشَر في آنٍ وَاحدٍ، لأَنَّهُمَا عَلَىٰ طَرَفي نَقِيضٍ، فَالرَّبُّ لهُ صِفَاتُ الْكَمالِ، والْبَشرُ لَهُم صِفَاتُ النَّقصِ، فَلا يُمْكِن أَنْ يَكُون الرَّبُّ عَالِمًا بِكُلِّ شَيءٍ ولَيسَ عَالِمًا بِكُلِّ شَيءٍ في آنٍ وَاحدٍ.

الْوجهُ الرَّابِع: ومما يدل على تَهَافُت هَذِه الدَّعُوى (دَعُوى تَقْسِيم الْمَسِيح إِلىٰ لاهُوت ونَاسُوت) أَنَّهَا دَعُوى جَدِيدَةٌ، لَمْ يُعَلِّمها الْمَسِيحُ بَني اسْرَائِيل، ولوْ كَانَتْ صَحِيحةً لَعَلَّمَهُم إِيَّاهَا قَطْعًا، لأَنَّ هَذَا شَرفٌ لهُ لوْ كَانَت حَقَّا، وهِي مِنَ الأُمُور الَّتي تَتَوافَر الْهِمَم عَلىٰ نَقْلِهَا لِيَعْرِفَها النَّاس، ولا يُطبِقُوا عَلىٰ الْجَهل بِهَا إلىٰ أَن تُعلم بعد أربعة قرون! فَهِي إذَنْ عَقِيدةٌ مُبْتكرةٌ مِن عِنْدِ الْبَشَر بَعْد رَفْع الْمَسِيح بِنَحْو أَرْبعة قُرونٍ، ولمْ تَكُن مَعْروفةً مِن قَبلُ.

## التَّحْريفُ الكَنَائِسِي الْخَامِسِ الْخَامِسِ

وفي سَنَةِ ٤٤٩م حَصَلتْ طَامَّةٌ جَدِيدةٌ سادسة على دين المسيح الأصلي، وذَلِك أنَّ ديسقورس، بِطْرِيرك كَنِيسة الإِسْكَنَدريَّة، جَاء بِعَقِيدةٍ

الْفَصْلُ الثَّالث: الأَدِلَّةِ التَّارِيخِيَّةِ عَلَى إِثْبَاتَ أَنَّ مَقُولَةِ: (إِنَّ الْسِيحَ رَبٌّ)...

جَديدةٍ مَفَادُهَا أَنَّ للْمَسِيحِ طَبِيعةً وَاحِدةً مِنْ طَبِيعَتينِ؛ بَشَريَّة وإللهيَّة، اتَّحدَ فِيهَا الْعنُصرُ الْإِلْهِيِّ (اللَّاهُوت) فَصَارا فِيهَا الْعنُصرُ الْإِلْهِيِّ (اللَّاهُوت) فَصَارا شَخْصًا وَاحِدًا، وهُو الْمَسِيح!

فَعَقَد ديسقورس مَجْمَع إفسس الثَّاني سَنَة ٤٤٩م، فَأَقرَّ الْمَجْمَع تِلْك الْعَقِيدة، وعَارَضَت الْكَنَائِس الأُخْرَىٰ هَذَا الْقَرَار، وهُمَا كَنِيسةُ القُسْطَنطينيَّة الشَّرْقِيَّة والكَنِيسةُ الكَاثُوليكيَّة في رُومَا، فَزَادَ الانْقِسَام في الدِّينِ الْمَسِيحيِّ بَينَ كَنَائِسِه ورِجَالِه.

### التَّحْريفُ الكَنَائِسِي السَّادِس- مَجْمَع خليقدونيَّة ﴿

وفي سَنَةِ ١٥٤م، عَقَدَ بَابَا الْكَنِيسةِ الكَاثُولِيكيَّة (لاون الأوَّل)، وبمُشَاركةٍ مِن سِتمائةٍ مِنْ رِجَال الدِّين الْمَسِيحيِّ؛ عَقَد مَجْمعًا في مَدِينة خليقدونية، عَلىٰ بَحْر مَرْمَرة في تُركِيا، فَأَلْغُوا مَا تَمَّ إِقْرَارُه في مَجْمَع إِفْسس الأوَّل سَنَة ٤٣١م، ولَعَنُوا بَطْريرك الإِسْكَنْدريَّة ومَنْ يُؤيِّدُه.

فَتَرتَّب عَلَىٰ هَذَا غَضِبٌ شَديدٌ مِن بَطريركِ الإسْكَندريَّةِ، فَانْفَصَلتِ الْكَنيِسَة الشَّرْقيَّة في القُسْطَنطِينيَّة، وعَنِ الْكَنيِسَة الشَّرْقيَّة في القُسْطَنطِينيَّة، فَزَادَ الانْقِسَامُ بَينَ طَوائِف الْمَسِيحيينَ.

#### التَّحْريفُ الْكَنَائِسِي السَّابِعِ التَّحْرِيفُ الْكَنَائِسِي السَّابِعِ

وفي سَنَة ٥٤٣م ظَهَر قِسُّ اسْمُه يَعْقُوب البَرادِعي، نَادَىٰ بِعقِيدة الطَّبِيعَةِ الْطَبِيعَةِ الْمَارِدِعي، الْدَيْ بِعقِيدة الطَّبِيعَةِ الْواحِدة للْمَسِيح، والَّتي سَبَقه إِلَيْهَا ديسقورس قَبْلَ أَرْبَع سِنين، فَتَبِعه خَلَقٌ كَثيرٌ

سُمُّوا فِيمَا بَعدُ بِاسمِ الْيَعْقُوبِيينَ أو الْيَعَاقِبة، فَحَصَل انْقِسَامٌ جَديدٌ بَين الْمَسِيحيينَ بِقِيامِ هَذِه الطَّائِفة (الْيَعْقُوبِيَّة)، ويُسمَّون في اللُّغَة الأَجْنَبيَّة: (الأرثوذكس).

#### التَّحْريف الْكَنَائِسِيِّ الثَّامِن الثَّامِن

وفي سَنَة ١٨٠م جَاءَ بَطْرِيركُ أَنْطاكية وهُو (يُوحَنَّا مَارُون) بِعَقِيدةٍ جَدِيدةٍ لِتَفْسِير طَبِيعةِ الْمَسِيح بِزَعْمِه، قَالَ فِيهَا: إِنَّ الْمَسِيح لهُ طَبِيعتَانِ ومَشِيئةٌ وَاحِدةٌ، نَظرًا لالْتِقَاءِ الْطَبيعَتينِ فِي أَقْنُومٍ واحِدٍ، فَعَارَضَتْه كَنِيسَة الْقُسْطَنطينيَّة والْكَنِيسةُ الْكَاثُوليكيَّة، وعَقَدُوا مَجْمعًا حَضَرَه حَوالي مائتين وثَمانِين أُسْقُفًا، وقَرُّروا أَنَّ الْمَسِيحَ لهُ طِبيعتَانِ ومَشِيئتَانِ، وطَرَدُوا ولَعَنُوا الْبَطْريرك مَارونَ، فَانْفَصَلت الْمَسِيحَ لهُ طِبيعَتانِ ومَشِيئتَانِ، وطَرَدُوا ولَعَنُوا الْبَطْريرك مَارونَ، فَانْفَصَلت كَنِيسَةُ أَنْطَاكية، وتَعَرَّض مَارونُ للاضْطِهَادِ، فَلَجَأَ إِلَىٰ جَبَل لُبْنَان، وسَمُّوا أَتْبَاعَه (المَوارِنة)، وهِي طَائفةٌ بَاقِيةٌ إِلَىٰ الآنَ.

# التَّحْريفُ الكَنَائِسِي التَّاسِعِ التَّاسِعِ

وفي سَنَةِ ٨٦٩م عُقِد مَجْمَعُ الْقُسْطَنطينيَّة الرَّابِع، وتَقَرَّر فِيه أَنَّ الرُّوحَ القُدسَ انْبَثَق مِن الآبِ والابْنِ معًا، ولَيسَ مِنَ الآبِ فَقَطْ، حَسْبَما تَقَرَّر في مَجْمَع الْقُدسَ انْبَثَق مِن الآبِ والابْنِ معًا، ولَيسَ مِنَ الآبِ فَقَطْ، حَسْبَما تَقَرَّر في مَجْمَع الْقُسْطنطينيَّة الأوَّل عَام ٣٨١م.

التَّحريفُ الكَنَائِسِي الْعَاشِر الَّذِي نَشَأَ فِي بِدَاياتِ الْقَرنِ السَّادِس عَشَرَ الْيلادِي وما بعده

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الأَدِلَّةِ التَّارِيخِيَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ أَنَّ مَقُولَةِ: (إِنَّ الْمُسِيحَ رَبِّ)... لا اللهِ اللهُ الشَّالِثُ: تَوطِئَةٌ:

حَصَل هَذَا التَّحرِيف الكَنَائِسي نَتيجَةً لظرُوفٍ تَاريخِيَّةٍ مَحضَةٍ تَتلَخَّص فِي أَربع مَرَاحِل:

١ - انِهيَار الإِمْبراطُوريَّة الرُّومَانيَّة عَام ٤٧٦م.

٢- هَيْمَنة الْكَنِيسَة الْكَاثُوليكيَّة وتَسلُّطها البَشع عَلَىٰ الْمُجْتَمع الأُوربِّي
 لِعَشرةِ قُرون.

٣- اكْتشَاف الْعَالَم الْجَديد (الأَمْريكَتانِ واسْترالياً ونُيوزلَنداً) مَعَ مَطْلع الْقَرن الْخَامِس عَشَرَ الْمِيلادِي.

٤ - نُشُوء طَائِفةِ الْبُروتِسْتَانت (المُحْتَجُّون) في العالم الجديد.

تَفْصِيل: لَمَّا انحلَّتِ الدَّوْلة الرُّومَانِيَّة الْغَرْبيَّة سَنَة ٤٧٦م، وحلَّت الْكَنيسة الْكَاثُولِيكَيَّة محلَّهَا، صَارَ البَابَا هُو الْحَاكِم الْفِعْلي لإيطاليا وغيرِها مِنَ الأَقَالِيم الَّتي الْكَاثُولِيكَيَّة محلَّهَا الإِمْبرَاطُورِيَّة الرُّومَانِيَّة، فَزَادَ نَفُوذِ الْكَنِيسَة، وصَارَ هُو الدَّاعِم لِمُلُوك انْهَارَت فِيهَا الإِمْبرَاطُورِيَّة الرُّومَانِيَّة، فَزَادَ نَفُوذِ الْكَنِيسَة، وصَارَ هُو الدَّاعِم لِمُلُوك أُورُبَا، فَصَار لَهَا الْفَضْلُ عَليهم، وصَارَ يُعْطِيهم الْمَال مِنْ عِنْدَه بِمَا يُكْسِبه مِنْ ظُهُور النَّاس، ومَنِ اعْتَرَض عَلَىٰ البَابَا مِنَ الْمُلوكِ فَإِنَّه قدْ يَفْقِد حَيَاتَه ولَيْس فَقَط عَرْشَه.

ومِنْ أهمِّ صُور ذَلِك التَّسلُّطِ والْهَيْمَنة عَلى الكَاثُوليكيينَ التَّالِي:

الْحَيْراعُ عَقِيدةِ صُكوكِ الْغُفْرانِ، والَّتي كَانَ يَهْدِف رِجَالُ الْكَنيسَة الْحَيْرِسَة



مِنْ وَرَاء هَذَا الاخْتِراع إِلَىٰ جَمْعِ الْمَال، فَقَد زَعَمُوا فِي الْمَجْمِع اللاتيرانيِّ الَّذِي عُقِد فِي رُومَا سَنَة ١٢١٥م أَنَّ يَسُوع مَنَحَ الكَنِيسَة الْكَاثُولِيكيَّة فِي رُومَا سُلْطَة بَيع صُكُوكِ الْغُفْرانِ (١)، فَإِذَا أَرَادَ الإِنْسَانُ أَنْ تُغفرَ لهُ ذُنُوبه فَمَا عَلَيه إلَّا أَنْ يَشْتري صَكَّا مِنَ الْكَنِيسَة فَيدْخُلَ الْجَنَّة إِذَا مَاتَ، والْمَال يَذْهِبُ لِجُيوبِ رِجَال الْكَنِيسَة.

فَرِجَال الْكَنِيسَة أَقَامُوا بِهَذِه الْعَقِيدَة أَنْفَسَهم مَقَامَ الرَّبِّ، الَّذِي لا يَغْفِر الذُّنُوبِ إلَّا هُو، تَعَالَىٰ اللهُ عَنِ كَذِبِهمْ عَلُوًّا كَبيرًا.

﴿ ٢﴾ ومِنْ صُورِ الْفَسَادِ الِكَنَائِسِي: الْفَسَادِ الأَخْلَاقِيِّ بَينَ الرُّهْبانِ والرَّاهِباتِ، ولا حَاجَة إِلَىٰ إِعَادَة الْكَلَامِ فِي هَذَا، وهُو مُسْتَشْرٍ إِلَىٰ الآنَ فِي كَنَائِسِ الكَاثُولِيكِ والأَرْثُوذُكس.

﴿ الْحَالِهُ الْحَنِيسَة أُسْلُوبَ الْقَهْرِ والتَّسَلُّط، ومِنْ ذَلِك اعْتَبَارِ أَيِّ رَأَيً يُخَالِفُها - ولوْ كَانَ فِي عُلُومِ الطَّبِيعة أو الفَلَك أوْ غَيرِها مِنَ الْعُلُومِ النَّي لَيْستْ مِن تَخَصُّصِ الْكَنِيسَة - فَإِنَّهُم يَعْتِبرُونَه كُفرًا وخُروجًا مِنَ الدِّينِ الْمَسِيحيِّ، وبِنَاءً عَلَيه فَإِنَّهُم يُصْدِرُون الْعُقُوبَات الَّتِي رُبَما تَصِل إِلَىٰ الْإِعْدَامِ عَلَىٰ مَنْ يَفْعَل ذَلك، سَواءٌ كَانَ الْفَاعِل حَاكمًا أَوْ مَحْكُومًا.

(١) انظر إلىٰ الضحك والدجل علىٰ عقول الناس!

ومِنْ مَظَاهِر تَسلُّطِ الْكَنِيسَة أَنْ أَصْدَرتِ الْكَنِيسَة الْكَاثُولِيكيَّة فِي عَهْد البَابَا جريجوري التَّاسِع في سَنَة ١٢١٣م مَحَاكِم عُرِفتْ بِاسْم «مَحَاكِم التَّفْتِيش»، وهُو نِظَامٌ قَمْعيُّ وحْشيُّ دَمويُّ، لَمْ يَشْهَدِ التَّارِيخ مَثْلَه أَبَدًا، يَقُومُ بِالتَّحْقِيق مَعَ كُلِّ مَنْ خَالفَ الْكَنِيسَة، فَإِنْ ثَبَتَ مُخَالَفَتُه لَهَا عُوقِبَ بِالتَّعْذِيب بِنَارٍ هَادِئةٍ حتَّىٰ يَسِيلَ خَالفَ الْكَنِيسَة، فَإِنْ ثَبَتَ مُخَالَفَتُه لَهَا عُوقِبَ بِالتَّعْذِيب بِنَارٍ هَادِئةٍ حتَّىٰ يَسِيلَ شَحمُه ولَحمُه، ثمَّ تُصَادَر مُمْتَلكَاته إِلَىٰ الْكَنِيسَة.

وكَانَتِ الْكَنِيسَة تُرْسِل الْجَواسِيس إِلَىٰ النِّسَاء في الْبُيوت، فَإِنْ أَخْبَرتِ الْمَرْأَة مُندُوبَ الْكِنيسَةِ بِمُخَالَفَة زَوْجِها للْكَنِيسَةِ وَثَبَتَ عَلَيه ذَلِك فَالْويلُ لهُ ثمَّ الْويلُ لهُ ثمَّ الْويلُ لهُ.

وقَدْ شَمَلَ نَشَاطُ هَذِه الْكَنِيسَة الْيَهُودَ والْمُسْلِمين في أَسْبَانِيا، وقُدِّر عَددُ ضَحَايَاهُم هُنَاك بـ ٣٤٠ ألف نَسَمة، مِن سَنَة ١٨٠٨م إِلَىٰ سَنَة ١٨٠٨م.

وبِهَيْمَنةِ الْكَنِيسَة عَلَىٰ أُوربَّا فِي نِهَايَة الْقَرْن الْخَامِس بَدَأْتِ الْعُصُور الوسْطَىٰ الْمُظْلِمة فِي أوربَّا، والَّتي اسْتَمرَّت نَحْوَ أَلْفِ عَامٍ إِلَىٰ نَهَايَة الْقَرن الرَّابِع عَشَرَ الْمِيلادِي، ثمَّ قَامتِ الاحْتِجَاجَات عَلَىٰ طُغْيَان الْكَنِيسَة.

وقِصَّةُ ذَلِك الانْشِقَاق بِاخْتِصَارٍ: أنَّه مَعَ مَطْلعِ القَرْنِ الْخَامِس عَشَرَ الْمَادِي الْمِيلادِي، بَدَأْتِ الاغْتِراضَاتُ والاحْتِجَاجَاتُ عَلىٰ مَظَاهِر الْفَسَاد الْمَادِي والأَخْلاقِي الْحَاصِل في الْكَنِيسَة الكَاثُولِيكيَّة وبَابَواتِهَا وكَرادِلتها، وقَدْ تَقدَّم ذِكْرُ بَعْضِها، فَلمْ تَعُد النَّاس تُطِيقُ ذَلِك التَّسلُّط الرَّهِيب والْكَبت الشَّنِيع، فَقَامَت تِلْك

الاعْتِراضَات بِطَبيعةِ الْحَال، وكَانَت تَسِير بِشَكلٍ سِرِّي وسِلْمِيٍّ وهَادِئ، بَدَأَهَا رِجَالُ دِينٍ صِغَار، مِنْهُم مِنَ اعْتِرَضٍ عَلىٰ ادِّعَاء الْكَنيِسةِ سُلْطَة غُفْرانِ الذُّنُوب، سُواء مَا كَان أَمَام القَسَاوِسَة أَوْ بِواسِطَة صُكُوكِ الْغُفْرانِ، ومِنْهُم مَنِ اعْتَرَضَ عَلىٰ سُواء مَا كَان أَمَام القَسَاوِسَة أَوْ بِواسِطَة صُكُوكِ الْغُفْرانِ، ومِنْهُم مَنِ اعْتَرَضَ عَلىٰ الْعَقِيدةِ الْقَائِلة بِأَنَّ قَتْلَ الْمَسِيحِ عَلَىٰ الصَّلِيب كَانَ تَكْفِيرًا عَلىٰ خَطِيئةِ آدَم، الْعَقِيدةِ الْقَائِلة بِأَنَّ قَتْلَ الْمَسِيحِ عَلَىٰ الصَّلِيب كَانَ تَكْفِيرًا عَلىٰ خَطِيئةِ آدَم، فَقَالُوا: إِنَّ ذَلِك لَيْسَ وَسِيلةً لإِرْضَاءِ اللهِ وعَفْوِه عَنْ تِلْك الْخَطِيئةِ، ومِنْهُمْ مِنْ فَقَالُوا: إِنَّ ذَلِك لَيْسَ وَسِيلةً لإِرْضَاءِ اللهِ وعَفْوِه عَنْ تِلْك الْخَطِيئةِ، ومِنْهُمْ مِنْ نَدَى بِزُواجِ القَسَاوِسَة والرَّاهِباتِ، وانْتَقَد فُجُورَ الْفَرِيقَينِ، ووَصَف كثيرًا مِنَ الأَدْيرة بِأَنَّها بُيوتُ دَعَارةٍ، فَلمْ تَقْبَلِ الْكَنِيسَة الْكَاثُوليكيَّة مَطَالبَ الإصْلاحِ هَذِه، وعَاقَبْ بعضَ الْمُطَالِبِينَ بِالْحَرْق، وبَعْضَهم بِالسَّجْن حَتَى الْمَوت.

قِيامُ ثَوْرةٍ حَقِيقيَّةٍ، نَشَأتُ عَلَى إِثْرهَا طَائِفةٌ البُروتِسْتَانت (الـمُـحْتجُّون)، انْشَقُّوا عَنِ الْكَاثُولِيك

لمَّا لَمْ تُؤتِ تِلْك الدَّعُواتُ الإصْلاحِيَّة الْهَادِئة ثَمَرَتَهَا، تَحوَّل الأَمَرُ إِلَىٰ ثَوْرةٍ قَادَهَا الْمُصْلِحُون الْجُددُ ضَدَّ الْكَنِيسَة الْكَاثُوليكيَّة وبَابَواتِهَا وكرادلتها، ومِنْ أَهمِّ أَولَئكَ الثُّوار الْقِسِّيس «مَارْتِن لُوثَر»، والْقِسِّيس «جُون كَالفن» والأَسْقُف «جُون هَوس».

ولمْ يَكُنْ بِإِمْكَانَ أَحَدٍ التَّنَبُّو بِأَنَّ النَّقْدِ السِّلْمِي الهَادِئ للْكَنِيسَة الْكَاثُولِيكيَّة، الَّذِي بَدَأَ مَعَ مَغِيبِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ عَشَرَ ومَطْلَعِ الْقَرْنِ الْخَامِسِ عَشَرَ للْكَاثُولِيكيَّة، الَّذِي بَدَأَ مَعَ مَغِيبِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ عَشَرَ ومَطْلَعِ الْقَرْنِ الْخَامِسِ عَشَرَ للْكَاثُولِيكيَّة، الَّذِي بَدَأَ مَعْ مَغِيبِ الْقَرْنِ الصِّدامَاتِ والقَلاقِل والْحُروبِ الدِّينيَّة للْمِيلادِ، سَيَتَطَوَّر إلى مَوْجةٍ عَارِمةٍ مِنَ الصِّدامَاتِ والقَلاقِل والْحُروبِ الدِّينيَّة

الْفَصْلُ الثَّالَث: الأَدِلَّةِ التَّارِيخِيَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ أَنَّ مَقُولَةِ: (إِنَّ الْمُسِيحَ رَبُّ)... ﴿ ٢ ﴾ ﴿ --

الدَّامية الَّتي عَصَفَت بِقَارَّة أُورُوبَا، وسَالتْ بِسَبَبِها دِمَاءُ الْمَسِيحيينَ الأُورُوبيينَ بِغَزَارةٍ، وانْشَقَّت عَلَىٰ إِثْرِهَا الْكَنِيسَة الْكَاثُوليكيَّة إِلَىٰ شَطْرينِ مَتَعادِيينَ، شَطْرٌ تَمَسَّكُ بِالْكَنِيسةِ الْكَاثُوليكيَّة وسُلْطة الْبَابَا، وشَطرٌ خَرَجَ عَنِ طَاعة الْكَنِيسة والبَابا وتَمسَّكُ بِالْكَنِيسةِ الْكَاثُوليكيَّة وسُلْطة الْبَابَا، وشَطرٌ خَرَجَ عَنِ طَاعة الْكَنِيسة والبَابا وتَمسَّد عَليهِمَا، وكَوَّن جَماعةً جَدِيدةً سُمِّيت البُروتِسْتَانت، protestant، أي: المُحْتَجُّون أو الْمُعْتَرِضُون.

ويُعْتَبر هَذَا الانْشِقَاقُ الَّذِي نَجَحَ ووطَّد أَقْدَامَه في سَنَة ١٥١٧م هَامًّا وخَطيرًا ومُؤثِّرًا في مُجْريَات الأُمُور الدِّينيَّة والاجْتِماعيَّة والسِّياسيَّة في القَارَّة الأوروبيَّة، لا يُقَاس مَعَ الانْشِقَاقَيْنِ اللَّذينِ حَدَثَا قَبْلَه في الدِّيانَة الْمَسِيحيَّة عَنِ الْكَنِيسَة الْكَنِيسَة الْقِبطيَّة في الإِسْكَندريَّة بِمِصْرَ الْكَنِيسَة الْقِبطيَّة في الإِسْكَندريَّة بِمِصْرَ والكَنائسِ التَّابِعة لَهَا، ثمَّ انْشَقاقُ الْكَنِيسةِ الأَرْثُوذَكْسِيَّة في الْقُسْطَنطينيَّة.

هَذَا، ويَلاحَظُ أَنَّ ثَورة أُولئكَ القَسَاوِسَة اقْتَصَرتْ عَلَىٰ النِّظَام الْكَنْسِي الْفَاسِد مَاليًّا وأَخْلاقيًّا، والْمُتَمثِّل بِتَصَرُّفَات البَابوات وغَيْرِهم مِنْ كِبَار القَسَاوِسَة، ولمْ مَاليًّا وأَخْلاقيًّا، والْمُتَمثِّل بِتَصَرُّفَات البَابوات وغَيْرِهم مِنْ كِبَار القَسَاوِسَة، ولمْ تُطالبْ تِلْك الثَّورة بِتَنْقيَة الْمَسِيحيَّة ممَّا شَابَهَا وخَالطَها مِنَ التَّحْرِيف والْعَقَائِد الْوَثَنِيَّة، ممَّا أَدْخَله بُولِس ومَن بَعْدَه، كَتَأْلِيه السَّيدِ الْمَسِيح وصَلْبِه، وعَقِيدة التَّثْليث، فأمورِ الْعَقِيدة لمْ يَثُوروا ضِدَّها كَمَا فَعَل آريوس، وإنَّمَا ثَارُوا ضِدَّ تَسَلُّط وهَيْمَنة الْكَاثُولِيكيَّة ورَجَالاتِها، مُمَثَّلةً بِمَنْصِب البَابَا عَلىٰ الْمُجْتَمِع، وابْتِزَاز النَّاس مَاليًّا وجِنْسيًّا بِاسْم الدِّين، كَمَا تَقَدَّم بَيانُه في الْمُقَدِّمَة.



### ﴿ سُقُوطُ هَيْمَنة الْكَنِيسَة فِي بِريطَانيَا

خَرَجَ عَلَىٰ إِثْرِ ذَلِك الانْشِقَاق مَلكُ إِنْجلتِرا هِنْرِي الثَّامِن في سَنَةِ ١٥٣٤ عَنْ طَاعَةِ البَابَا، وسَحَب اعْتِرَافَه بِسُلْطتِه عَلَيه، وأَعْلَنِ أَنَّه هُو رَئِيس الْكَنِيسَة الإِنْجليزيَّة ولَيْسَ الْبَابَا. وبِهَذَا تمَّ انْفِصَالُ الْكَنِيسَة الإِنْجليزيَّة في لَنْدن عَنِ الْكَنِيسَةِ الْإَنْجليزيَّة في رُومَا وعنْ سُلْطةِ البَابَا عَلَيهَا، وسَمَحَ الْمَلِكُ بِطِبَاعَة الْكَنِيسةِ الْكَاثُوليكيَّة في رُومَا وعنْ سُلْطةِ البَابَا عَلَيهَا، وسَمَحَ الْمَلِكُ بِطِبَاعَة كِتَابِهم الْمُقدَّس بِاللَّغَة الإِنْجليزيَّة، وكَانَ هَذَا مَمْنوعًا، هَذَا ولمْ يَخْلُ الأمرُ مِن قِيام حربٍ بَينَ الْكَاثُولِيك والبُروتِسْتانت في بِريطَانيا.

وفي فَرَنْسا قَامت سِلْسِلةٌ طَويلةٌ مِنَ الْمَذَابِح والْحُروب الأهْليَّة بَينَ الْمَسِيحيينَ البُروتشتانت -ويُسمونَّهُم في فَرَنْسَا الهوجُونُوت- والْكَاثُولِيك، وقدْ تَميَّزت تِلْك الْجُروب بِالشَّراسَة والدَّمَويَّة الَّتي اقْتَرفَها الْجانِبَان ضِد بَعْضِهمَا، وقدْ بَدَأَتْ تِلْك الْمَذَابِح في سَنَة ١٥٦٨م، وانْتَهت في سَنَة ١٥٩٨م، حَيثُ دَامتْ لِمُدَّة ٣٦ سنة.

## \* الْهُروبُ الْجُمَاعِي مِنْ أُورُبًّا، وفِرَار البُروتِسْتَانت إِلَى الْأَمْرِيكَتَينِ وغَيرِها

تَجَدَّدت الْحُروبُ بَينَ الْجَانِبِينِ في سَنَةِ ١٦٢١م -أي بَعْد ٢٣ سَنَةً مِن انْتَهائِها - واسْتَمرَّت إلىٰ سَنَةِ ١٦٤٨م، فَلَمَّا اكتُشِف العَالم الْجَدِيد -الأَمْرِيكتَانِ واسْتُراليَا ونُيوزلَنْدَا - الَّذِي صَادَف اكْتِشَافُه حُصُول القَلاقِل الدِّينيَّة في أُورُوبَا، فَرَّ البُروتِسْتَانت بِأَعَداد غَفِيرةٍ مِن أُوربًا إلىٰ تِلكَ الْمَنَاطِق لِهَذا السَّبَ، بِالإضافة إلىٰ أَسْبابِ أُخْرىٰ اقْتِصَادِيَّة وغَيْرها.

الْفَصْلُ الثَّالث: الأَدِلَّة التَّاريخيَّة عَلى إِثْبَات أنَّ مَقُولَة: (إنَّ الْمُسِيحَ رَبُّ)... ﴿٢٦ ﴾ ﴿ ﴿-

#### \* طُوائِف ومَذَاهِب البُروتِسْتَانت

أَنْشَأ البُروتِسْتَانت في المَهْجر طَوائِف أَوْ مَذَاهِب أَوْ كَنَائِس عِديدةً خَاصَّة بِهِم، مِنْهَا الْكَنَائِس الإِنْجيليَّة، أي الَّتي تَتَّبع الأَنَاجِيل، ومِنْهَا كَنَائِس تَتَبُّع آرَاء قِسِّيسٍ مِنَ القَسَاوسة الَّذِين ثَارُوا عَلَى الْكَنِيسة الكَاثُوليكيَّة، مِثل اللُّوثَريينَ، نِسبةً إلى الْقِسِّيس مَارتن لُوثَر، والكالفينيين، نِسْبةً إلى الْقِسِّيس جُون كَالفن، والْهَوسيين، نِسبةً إلى الْقِسِّيس جُون هَوس.

ويَلاحَظ أَنَّ كلَّ طَائِفةٍ أَو مَذْهِ إِنْ كَنِيسةٍ مِنْ هَذِه الْكَنَائِسِ الْأُخْرَىٰ، فَهِي لا البُروتسْتَانتيَّة مُسْتقلةٌ تَمامًا بِإِدَارَتِهَا الدِّينيَّة عَنِ الْكَنَائِسِ الأُخْرَىٰ، فَهِي لا تَخْضَع لِرَئَاسةٍ أَعْلَىٰ مِنها تَجمعُها تَحْتَ مظلَّتها، كَمَا أَعَطُوا الحقَّ لِكُلِّ بُرُوتسْتَانتي بِفَهْمِ وتَفْسيرِ الْكِتابِ الْمُقدَّسِ كَمَا يَرَىٰ، مِمَّا أَدَّىٰ إِلىٰ عَدَمِ تَقَيُّد بُرُوتسْتَانتي بِفَهْمِ وتَفْسيرِ الْكِتابِ الْمُقدَّسِ كَمَا يَرَىٰ، مِمَّا أَدَّىٰ إِلىٰ عَدَمِ تَقَيُّد الْبُرُوتِسْتَانت كَثيرًا بِالْعَقَائِد الْمَسِيحيَّة، وسَاعَدَ ذَلِك عَلىٰ تَفْرِيخ طُوائِف أَوْ الْبُروتِسْتَانت كَثيرًا بِالْعَقَائِد الْمَسِيحيَّة، وسَاعَدَ ذَلِك عَلىٰ تَفْرِيخ طُوائِف أَوْ مَذَاهِب أَوْ كَنَائِس جَدِيدةٍ بِاسْتمرادٍ، فَفِي الْولايَاتِ الْمُتَّحِدة الأَمْريكيَّة وحُدَهَا يُوجَدُ أَكثرُ مِن ١٣٠٠ طَائِفةٍ أَوْ مَذَهِ بِبُروتِسْتانتي، ولِكُلِّ طَائِفةٍ أَوْ مَذَهِ بُرُوتِسْتانتي، ولِكُلِّ طَائِفةٍ أَوْ مَذَهِ بَرُوتِسْتانتي، ولِكُلِّ طَائِفةٍ أَوْ مَذَه بِ بُروتِسْتانتي، ولِكُلِّ طَائِفةٍ أَوْ مَذَه بِ بُروتِسْتانتي، ولِكُلِّ طَائِفةٍ أَوْ مَذَه بِ كَنِيسةٌ خَاصَّةٌ بِهَا، والْحَبلُ عَلَىٰ الجِرَار (١).

ويَخْتَلَفُ البُروتِسْتانتُ مَعَ الْكَاثُوليك في تحرُّرهِمْ وعَدَم اعْتَرَافِهمْ بِالنُّفُوذ

(١) «حياة الحقائق»، جوستاف لوبون، (ص١٨).

المسيخ رَب السيخ رَب السيخ رَب المسيخ رَب

الشَّخْصِي لِرجَالِ الدِّين، وخَلع هَيْمَنةِ رِجَال الدِّينِ عَنْهُم، فَليسَ الأَمْرُ عِندَهمْ كَمَا هُو عِندَهمْ كَمَا هُو عِندَ الْكَاثُولِيك، يُلاحَظ هَذَا فِي الْمَنْهَجِ الْكَنَائِسي التَّالي عِنْدَهُم:

- إلْغَاء مَنْصِبِ الْبَابَا مِن كَنَائِسِهم، ولمْ يَعُد لَهُم رِئَاسَة دِينيَّة كَالكَاثُولِيك
   الَّذِين تَجْمَعُهُم الْكَنِيسة الْكَاثُوليكيَّة في رُومَا.
- حصْرُ صَلاحِيَّات رِجَال الدِّين بِالْوعَظ والإِرْشَاد الدِّيني فَقَطْ، وأُزيلتِ الْقَدَاسَة عَنْهُم، وخَلَع رِجالُ الدِّينِ عِنْدَهم مَلابِسَ الْكَهَنُوت، ولَبِسُوا ثِيابًا عَادِيَّةً مِثْل بَقِيَّة النَّاس.
- السَّمَاح للرُّهْبَان والرَّاهِبات بِالزَّواج، وهَذَا فَرَقٌ عَظيمٌ بَينهمْ وبَينَ الرُّهْبانِ الكَاثُولِيك الَّذِين لا يَتَزَّوجُون، بَلْ يَقْضُون شَهَواتَهُم مَعَ الرَّاهِبات بِالسِّرِ فِي الْكَنِيسة، أوْ خِلال عَلاقات مَعَ الْبَنَات اللَّاتي هُنَّ مِنْ شَرِيحةِ الرَّعيَّة، واللَّاتي عَللَبُ القَسَاوِسَة مِنهنَّ إقَامَة عَلاقةٍ مَعَهُنَّ، فتَقْبلُ الْمِسْكينةُ بِذَلِك منهم، إمَّا يَطلبُ القَسَاوِسَة مِنهنَّ إقَامَة عَلاقةٍ مَعَهُنَّ، فتَقْبلُ الْمِسْكينةُ بِذَلِك منهم، إمَّا رَهْبَةً مِن ذَلِك القِسِّيس، بِسَبب نُفُوذِه ومَكَانَتِه، أو رَغْبةً مِنْها في حُصُول رضاه عَنْهَا، لأنَّه يَزْعمُ أنَّه ابنُ اللهِ! وأنه إن رَضِي عَنْهَا رَضِي اللهُ عَنْهَا أَيْضًا! فتُوافِق الْبِنتُ للْقِسِّيس أَنْ يُعَاشِرَها ويَتَلذَّذ بِهَا حتَّىٰ لوْ كَانتْ مُتزوجةً، طَلبًا لِرضَا الله عَنْهَا -بِظَنِّها-، وهَكَذَا تَتَنَقَّل الْمِسْكِينة بَينَ أَحْضَان القَسَاوِسَة طِيلةَ شَبَابِهَا، فَإِذَا كَبرت تَرَكُوها وبَحَثُوا عَنْ بِنْتٍ أَجْملَ مِنْهَا، كُلُّ هَذَا بِاسْم دِينِ الْمَسِيح، ومَحبَّة كَبرت تَرَكُوها وبَحَثُوا عَنْ بِنْتٍ أَجْملَ مِنْهَا، كُلُّ هَذَا بِاسْم دِينِ الْمَسِيح، ومُحبَّة الْمَسِيح، والْمَسِيحُ مِنْ هَذَا العُهْرِ بَراءً.

- إِلْغَاء قَانُون الاعْتِرافِ بالذُّنُوب أَمَامَ القَسَاوسة طَلبًا لِغُفْرَانِها مِنهم،
   فِيمَا يُعرَف بـ«سِرِّ الاعْتِراف».
- مَنَعُوا الصُّور والتَّمَاثِيل في كَنَائِسِهم، ومَنَعُوا السُّجُود لَهَا، أوْ طَلَبَ الشَّفَاعة مِن مَرْيمَ أو القِدِّيسِينَ، لأَنَّهُم يؤمنون بأنها إنْسَانةُ عَادِيَّةُ، بِخِلافِ الشَّفَاعة مِن مَرْيمَ لا يَخْتلِفُون عَنِ الكَاثُولِيك في اعْتِقَادِهم فِيه، فَهُم يَعْتِقدُون أَنَّه الرَّبُّ وابنُ الرَّبُ!

أَيُّهَا القَارِئُ الْمُثَقَّفُ الْعَاقِلُ، وأَيَّتُها الْقَارِئة الْمُثَقَّفة الْعَاقِلةُ، لوْ أَجْرَينَا مُقَارَنةً يَسِيرةً بَينَ الْمَنْهِجِ الْبُروتِسْتانتي الَّذِي أَسَّسَه الْبُروتِستانت وبَينَ تَعَاليم الْمَسِيح الأَصْليَّة، هَلْ يَصِحُّ نِسْبَةُ هَذِه الطَّائِفة الْجَدِيدة (الْبُروتِسْتانتيَّة) إلىٰ دِينِ الْمَسِيح وتَعَالِيمه؟

وإذا كانتِ الإِجَابَة نَعَمْ -عَلَىٰ سَبيلِ الافْتِرَاض-، فَلوْ أَجْرينَا مُقَارِنةً يَسِيرةً مَرَّة أُخْرَىٰ بَينَ الْمَنْهَج الْكَاثُولِيكي الَّذِي هَرَب مِنْه الْبروتِسْتَانت وبَينَ تَعَاليمِ الْمُضِيح الأَصْليَّة، فَهَلْ يَصحُّ نِسبةُ الْكَاثُوليك أَيْضًا إِلىٰ دِينِ الْمَسِيح وتَعَالِيمه؟

أَتْرِكُ الإِجَابةَ للْقَارِئ المُتَّزِن والقَارِئة المُتَّزِنة.

## الْكَنَائِسيَّة عَلَى دِينِ الْمَجَامِعِ الْكَنَائِسيَّة عَلَى دِينِ الْمُسِيحِ الْكَنَائِسيَّة عَلَى دِينِ الْمُسِيحِ

إِنَّ النَّاظِرِ المُنْصِف إِلَىٰ التَّحْرِيفِ الأوَّل عَلَىٰ يَدِ بُولِس والَّذِي تَبِعَه عَشْرةُ



تَحْرِيفَاتٍ كَنَائِسيَّةٍ (لَيَكُونِ الْمَجْمُوعِ أَحَدَ عَشَرَ تَحْرِيفًا عَظِيمًا في رِسَالة الْمَسِيحِ لَيَ الْيَرِيٰ رَأْيَ الْعَينِ أَنَّ الْمَسِيحِيَّة الْمُعَاصِرة هِي عِبَارة عَنِ اجْتَهَادات وتحريفات بَشَريَّة لَا تَمُتُ إِلَىٰ الْوحِيِّ الْإِلْهِيِّ بِصِلَةِ، ولوْ كَانت الْمَسِيحيَّة الْمُعَاصِرة مطابقة للدين المسيح لما احْتَاجَتْ إِلَىٰ تَدَخُّلِ الْبَشرِ كُل هَذَا التَّدَخُّلِ لِفَهْم طَبيعةِ الْمَسِيح، نَاهِيك عَمَّا تمَّ إِدْخَاله مِن قَرَارَاتٍ تُنَافي الفطرة الإنسانية كقانون منع النواج على القساوسة، وتنافي دِينَ الْمَسِيح نَفْسِه بَلْ تَنْقضُه، مما يدل عَلىٰ أَنَّ اللهُ المجامع هي أَسَاسُ التَّحْريفِ، ثمَّ السُّلُطة الَّتِي كَانتْ تَدْعَمُهم بِالقُوَّة لِكِتْمَانِ الحقّ، وأَعْظمُ ذَلِك حظرُ سَبْعِينَ إنجيلًا في مَجْمَع نِيقيَة وحَرقُها وإعْدامُ مَن يَتَداولُها، لَا لِشَيءٍ إلَّا لِكُونَهَا كَانتْ تُقَرِّر أَنَّ اللهُ واحدٌ في ذَاتِه، لَيسَ لهُ ابن.

وَلَمَّا كَانَتِ الْمَسِيحيَّة عِبَارةً عَنِ اجْتَهَادَاتٍ بَشَريَّةٍ لا تَمتُّ إِلَىٰ الْوحي الإِلْهِيِّ بِصِلةٍ؛ كَانَ نَتِيجَة ذَلِك أَن انْقَسَمت هِي نَفْسُها إلىٰ طَوائِف، كُلُّ طَائِفةٍ تَدَّعِي أَنَّهَا هِي الَّتِي عَلَىٰ الْحَقِّ، وأَنَّ الأُخْرَىٰ مُخْطِئةٌ، وهِي:

﴿ الْكَاثُولِيك، وهُم المَلَكانيونَ أو المَلَكِيَّة.

﴿٢﴾ الأَرْثُوذِكس، وهُم الْيَعْقوبيَّة.

٣٣ البُروتستانت، أي: المُحتَجُّون.

﴿ ٤ ﴾ الْمَارُونِيُّون أو الْمَوارِنة.

الْفَصْلُ الثَّالث: الأَدِلْةِ التَّارِيخِيَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ أَنَّ مَقُولَةِ: (إِنَّ الْمُسِيحَ رَبُّ)... ﴿١٢٧ ﴾ ﴿ ﴿ - الْفَصْلُ الثَّالث: الأَدِلْةِ التَّارِيخِيَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ أَنَّ مَقُولَةٍ: (إِنَّ الْمُسِيحَ رَبُّ)...

وَمُولاً وَمُولاً وَمُولاً وَهُم بَرنَابا وآريوس الْإِسْكَنْدَريُّ ومَنْ تَبِعَهُم، وهؤلاءِ لَيْسَ لَهُم وجُود الآنَ، وهُم الَّذِين كَانُوا يَقُولون: إنَّ الْمَسِيحَ بَشرٌ رَسولٌ، عَبدُ اللهِ ورَسُولُه، وكَلِمتُه أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرِيمَ ورُوحٌ مِنه، لَيسَ ربَّا ولا ابنَ الربِّ، وهؤلاءِ هُمْ أَتَباعُ الْمَسِيحِ عَلَىٰ الْحَقِيقة، ولوْ أَنَّهُم أَدْرَكُوا النَّبيَّ مُحمَّدًا صَلَّاللَّهُ عَيْهُوسَلَّمَ لاَمَنُوا بِه ودَخَلُوا الإسلام، لأنَّ الْمَسِيح بشَّر بِنبُوةِ مُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعده، وهذَا مُثبتُ في الأَنَاجِيل الْمُعَاصِرة الَّتِي كَتَبَها يُوحنَّا وغَيرُه (١)، فَرِسَالة مُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأَنَاجِيل الْمُعَاصِرة الَّتِي كَتَبَها يُوحنَّا وغَيرُه (١)، فَرِسَالة مُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأَنَاجِيل الْمُعَاصِرة الَّتِي كَتَبَها يُوحنَّا وغَيرُه (١)، فَرِسَالة مُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعده، وهذَا اللهُ وهُ عَيرُه (١)، فَرِسَالة مُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرُه (١)، فَرِسَالة مُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اللهُ وَدُخُول جَتَه اللهُ عَلَيْهُ مَنْ أَبْباعِ الأَنْبياءِ، حتَّى نَفُوزَ بِرضَا اللهِ ودُخُول جَتَه.

خَلاصَة فِي مَرَاحِل تَحْريفِ دِينِ الْمَسِيح فِي القُرونِ السِّتِّ الاُّولى بَعْد رَفْعِه إِلَى السَّمَاء

﴿ مِمَّا يَنْبَغِي أَنَّ يُعلَمَ أَنَّ دِينَ الْمُسِيحِ الْأَصْلِي يَقُوم عَلى:

﴿ ﴿ عِبَادة اللهِ وحُدَه.

وهذا الكتاب منشور في شبكة المعلومات بهذا العنوان.

وانظر أيضًا: كتاب «البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب» (٩٩ دليلًا على وجود النبي المبشر به في التوراة والإنجيل)، تأليف د. صلاح الراشد، الناشر: دار ابن حزم - بيروت.

<sup>(</sup>١) وقد يسر الله جمع تلك البشارات فانتهت إلىٰ ٢٨ بشارة، وهي مجموعة في كتاب: «The Amazing Prophecies of Muhammad in the Bible».



﴿٢﴾ أنَّ الْمَسِيحَ بَشرٌ.

٣٣ أنَّ الْمَسِيحَ رَسُولٌ.

﴿ } أَنَّ الْمَسِيحَ يُعَلِّمَ النَّاسِ التَّوراةَ والإِنْجِيلَ.

انَّ الْمَسِيحَ رَسُولٌ إِلَىٰ بَني إِسْرَائِيل.

﴿ ﴿ ﴿ أَنَّ الْمَسِيحِ بَشَّر بِرَسُولٍ مِنْ بَعْده اسْمُه مُحمَّدٌ، يُتمِّمُ رِسَالةَ الْمَسِيح، ويُصَحِّح التَّحْريف الَّذِي اعْتَرَاهَا، ويَدْعُو النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَة اللهِ، بِحَسَب الشَّرِيعة الْمُدَوَّنة في الْكِتَابِ الْمَقْدَّسِ (القُرآن)، ويَدلُّهم إِلَىٰ طَريقِ الْجَنَّة ويُحَذِّرُهم مِن الطِّريق الْمُؤدِّي إِلَىٰ النَّارِ.

وفي الإِنْجِيل (٢٨) بِشَارةٌ بِالنَّبِيِّ مُحمَّدٍ، وهِي مُدونةٌ في الْعَهْد الْقَدِيم والْجَدِيد (١).

#### بَيْنَمَا الْسِيحيَّة الْمُعاصِرة مَزيجٌ مِن ثَلاثَة:

الله الأَرْبَعة، والَّتي بَدَأَ الْمَسِيح، وأَحْسَن مَا فِيهَا فِي الأَنَاجِيل الأَرْبَعة، والَّتي بَدَأَ تَدُوينَهَا عَلَىٰ يَدِ أَشْخَاصٍ مِن سَنَةِ ٣٧م إلىٰ سنة ١١٠م، وهِي "إِنْجِيل مَتَّىٰ»، و«إِنْجِيل مُرْقُص»، و«إِنْجِيل لُوقَا»، و«إِنْجِيل يُوحنَّا».

<sup>(</sup>١) انظر الهامش السابق.

الْفَصْلُ الثَّالث: الأَدلَّة التَّاريخيَّة عَلى إِثْبَات أَنَّ مَقُولَة: (إِنَّ الْسِيحَ رَبٌّ)... ﴿ ٢ } الشّ

﴿٢﴾ تَحْريفَاتُ بُولِس والْمُتَمثِّلة في:

أ- دَعْوى أنَّه رُسولٍ مُعَيَّن مِنْ قِبَل الْمَسِيح.

ب- دَعْوىٰ أَنَّ اللهَ أَوْحَىٰ إِليه إِنْجيلًا.

ت- دَعْوىٰ أَنَّ الْمَسِيحِ إِلَّهُ (ولَيْسَ نَبيًّا).

ث- دَعْوىٰ أَنَّ الْمَسِيح ابنُ اللهِ، وأَنَّ الْمَسِيح لَيْسَ بَشَرًا، وأَنَّ اللهَ تَجَسَّد فِيه.

ج- عَقِيدةُ الذَّنبِ الأَصْلي أو الْخَطِيئة الأُولَىٰ، والَّتي تَنصُّ عَلَىٰ أَنَّ اللهِ لَم يغفرها له. الْبَشَر تَوارَثُوا ذَنْب أَبِيهِمْ آدَمَ عَبرَ الْقُرون، وأنَّ الله لم يغفرها له.

ح- عَقِيدَة الْفِدَاء، والَّتِي تَنصُّ عَلَىٰ أَنَّ اللهَ أَرْسَل الْمَسِيح (عَلَىٰ أَنَّه ابنه) فَادِيًا ومُخلِّطًا للْبَشَر مِنَ الذَّنبِ الأَصْلي.

﴿٣﴾ تَحريفَاتُ الْمَجَامِعِ الْكَنَائِسيَّة وما لَحِقها من تحريفات حتى ظهور طائفة «الْبُروتِسْتَانت»، وهذه التحريفات انْطَلَقتْ مِن بِدَايةِ الْقَرنِ الرَّابعِ الْمِيلادِي، وهِي:

أ- مَجْمَع نِيقيَة، وحَصَل فِيه تَرْسِيمُ أُلوهيَّة الْمَسِيح سَنَة ٣٢٥م،
 وحَصْرُ الأَنَاجِيل في أَرْبَعة أَنَاجِيل مَعَ سِتَّةَ عَشَرَ رِسَالةً، وحَرْقُ
 مَا سِوىٰ ذَلك مِنَ الأَنَاجِيل والَّتي تَرْبُو عَلىٰ سَبعينَ إِنْجيلًا،



ومَنْعُ القَسَاوِسَة مِنَ الزَّواجِ، مَعَ أَنَّ اللهَ لَمْ يُحرِّم عَليهمْ ذَلِك.

ب- مَجْمَع الْقُسْطَنطينيَّة الأوَّل، وحَصَل فِيه تَرْسِيم عَقِيدة التَّثْليث سَنَةَ ٣٨١م.

ت- مَجْمَع إِفْسِس الأوَّل سَنَةَ ٢٣١م، وحَصَل فِيه تَرْسيمُ تَقْسِيم الْمَسِيح إلى لاهُوتٍ ونَاسوتٍ، وأنَّ الْمَسِيح ذُو طَبيعَتين.

ث- مَجْمَع إِفْسِس الثَّاني سَنَةَ ١٤٤٩م، وحَصَلَ فِيه تَرْسيمُ تَقْسِيم الْمَسِيح إِلَىٰ لاهُوتٍ ونَاسُوتٍ، وأنَّ الْمَسِيحَ ذُو طَبيعةٍ وَاحِدةٍ، (خِلافًا لِقرارِ الْمَجْمع قَبْلَه، والَّذِي نَصَّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَسِيح ذُو طَبيعتَين).

ج- ظهور فرقة اليعاقبة «الأرثوذكس» عام ٤٥٣م.

ح- مَجْمَع خليقدونية سَنَةَ ١٥٤م، وحَصَلَ فِيه إِلْغَاء قَرَار مَجْمعي إِفسس الأوَّل والثَّاني.

خ- نَشْأَةُ الْمَذْهب الْمَارُونِي عَلَىٰ يَدِ بطْريرك أَنْطَاكية سَنَةَ ٦٨٠م، والَّذِي يَنصُّ عَلَىٰ أَنَّ للْمَسِيح طَبيعَتينِ ومَشِيئةً وَاحِدةً، وهَذَا الْمَذْهبُ مَحْصورٌ في جَبَل لبنان مُنذ ذَلِك الْحِين إِلَىٰ الآنَ.

د- انْشِقَاق طَائِفةٍ أَطْلَقتْ عَلَىٰ نَفْسِها «الْبُروتِسْتَانت» مِنَ الْكَنِيسة

الْكَاثُوليكيَّة، وذَلِك في عَامِ ١٥١٧م بِسَببِ ضَجَرِهَا مِن فَسَاد الْكَاثُوليكيَّة، ثمَّ هِجْرتها مِن أوربَّا إِلَىٰ الْقَائِمين عَلَىٰ الْكَنِيسة الْكَاثُوليكيَّة، ثمَّ هِجْرتها مِن أوربَّا إِلَىٰ الأَمْرِيكتَينِ وغَيْرِها.

وبِنَاءً عَلَىٰ مَا تَقَدَّم فَالدِّين الَّذِي يَسِير عَليه الْمَسِيحيُّون لَيْسَ هُو دِينَ الْمَسِيح الأَصْلي في الْحَقِيقَة، بَل هُو مَزِيجٌ مِنْ شيئين: تَحْريف بُولِس، ثمَّ تَحْريف الْمَجَامِع الكَنَائِسيَّة، وما تبعه من نظريات واجتهادات لبعض رجال الدين من المسيحيين، فَتَكَوَّن دِينٌ جَديدٌ لا يَمُتُّ لِدينِ الْمَسِيح بِصِلةٍ أَبَدًا، بَل يُنَاقِضُه في أُصُولِه وفُرُوعِه، وإنَّ تَسَمَّىٰ بِه في الظَّاهِر، فَالْعِبرة بِالْحَقَائِق ولَيْسَ بِالْمُسَمَّيات.

#### ﴿ خَلاصُةٌ عَامَّة

هَذَا الْمُلَخَّصِ الَّذِي تَقَدَّم ذِكْرُه يُعْتَبَر دَليلًا تَاريخيًّا كَافيًا عَلَىٰ إِثْبات بُطْلانِ مَقُولَة: (إنَّ الْمَسِيح إله وابن الإلهِ)، تَبيَّن فيه للْقَارِئ والقَارِئة الصَّادقينِ في الْبَحْث عَنِ الْحَقِّ أَنَّ الْمَسِيحيَّة الْمُعَاصِرة مِنْ وَضْع الْبَشَر، ولا تَمُتُّ إِلَىٰ تَعَالِيم الْمَسِيح بِصلةٍ، وأن دين المسيح الأصلي قد اندثر، وأن الأَناجِيل الأَرْبعة الَّتي الْمَسِيح بِصلةٍ، وأن دين المسيح الأصلي قد اندثر، وأن الأَناجِيل الأَرْبعة الَّتي كتَبَها الرِّجَال الأَرْبعة الَّذِين جَاءُوا بَعْد الْمَسِيح لا تُقِرُّ المسيحية المعاصرة على مبادئها، بل تناقضها، كما قرأنا في هذا البحث المبارك، فتَبيَّن أنَّ تِلكَ الْعَقَائِد مَادئها، بل تناقضها، كما قرأنا في هذا البحث المبارك، فتَبيَّن أنَّ تِلكَ الْعَقَائِد والنَّار مَن وَضْعِ الْبَشَر، man-made، وأنَّ النَّاس غُلِبوا عَليهَا بِالْحَديدِ والنَّار

في عَهْد الأَبَاطِرة الرُّومَان، فاعتنقوها قسرا عنهم، ثم قلَّدهم من بعدهم عبر القرون إلىٰ يومنا هذا، بتأثير المجتمع والوالدَين والكنيسة، ولوْ أنَّ مبادئ المسيحية المعاصرة أصيلة في دين المسيح لَمَّا احْتَاج الإمْبرَاطُور الرُّومَانيُّ قُسطَنطينُ ومَن بَعْده إلىٰ عَقْدِ تِلكَ الاجْتِمَاعَات والْمُؤتَمَرات لإقرارها، ثم إرغام الناس عليها، مِمَّا يُوضح بِكُلِّ جَلاءٍ أنَّها ليست من دين المسيح أصلا، وأنَّ دِينَ الْمَسِيح قَدْ أَصَابَه التَّحْريفُ والتَّغْيير، وصَار أُلْعوبة في يَدِ بُولِس ومَنْ لَحِقَه مِنْ أَبَاطِرة الرُّومَان ورِجَال الْكَنِيسَة، يُغَيِّرُون فِيه كَمَا يَشَاءُون، ثمَّ يَقُولُون كَذبًا وزُورًا: (هَذَا هُو دِينُ الْمَسِيح، وهَذِه هِي الْعَقِيدة الَّتِي يَجبُ أَنْ يُؤمِن بِهَا كَذبًا وزُورًا: (هَذَا هُو دِينُ الْمَسِيح، وهَذِه هِي الْعَقِيدة الَّتِي يَجبُ أَنْ يُؤمِن بِهَا جَميع أَتْباع الْمَسِيح)، مَعَ أَنَّ الْمَسِيح نَفْسَه لمْ يَعْلَمُها ولمْ يُعَلِّمها بَنِي إسْرَائِيل!





#### ₹ Y. \$

الدَّليلُ الثَّلاثُون: الدَّلِيلُ الْقُرآني

خُلاصَةٌ مُفِيدة فِي بَيانِ حَقِيقَة الْمُسِيح عِيسَى ابنِ مَرْيمَ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ
 (القُرآن)

لَمَّا اشْتَدَت غُرِبةُ الدِّينِ، وتَلاشَت آثار الأَنْبِياء في النَّاس، وتَرَك النَّاس عِبَادَة اللهِ وحْدَه، وعَبدُوا غَيرَه، مِنَ الأَنْبِياءِ والأَحْجَار والصُّور وغيرها، وفي سَنةِ عِبَادَة اللهِ وحْدَه، وعَبدُوا غَيرَه، مِنَ الأَنْبِياءِ والأَحْجَار والصُّور وغيرها، وفي سَنةِ ٥٧٥م تَقْريبًا، بَعَثَ اللهُ نَبيّه مُحمَّدَ بنَ عَبدِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ للنَّاسِ كَافَة، لِيدلَّهم عَلَىٰ الدِّين الصَّحِيح الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِه جَميع أَنْبيائِه، بَعَثَه اللهُ إلىٰ الناس كافة، بَني إسْرائِيل، الْعَرب وغير الْعَرب، وأَنْزَل عَليهِ كِتَابَهُ الْمَحْفُوظ مِنَ التَّبديلِ والتَّغْييرِ وهُو القُرآنِ، وبيَّن فيه للنَّاس حَقِيقةَ الْمَسِيح الَّتِي انْقَسَم النَّاس التَّبديلِ والتَّغْييرِ وهُو القُرآنِ، وبيَّن فيه للنَّاس حَقِيقةَ الْمَسِيح الَّتِي انْقَسَم النَّاس فِيهَا إلىٰ فِرَقٍ وأَحْزَابٍ وطَوائف، وقال فِيه قَوْل الْحَقِّ، وهُو أَنَّه بَشَرٌ، ونَبيُّ عَظِيمٌ مِن أَنْبياءِ بَني إسْرَائِيل، فَلمْ يَرْفَعْه إلىٰ مَنْزِلة ربِّ العَالمينَ كَمَا فَعَلَ النَّصَارِي، ولمُ ولمْ يَرْفَعْه إلىٰ مَنْزِلة ربِّ العَالمينَ كَمَا فَعَلَ النَّصَارِي، ولمْ ولمْ يَرْفُون إلَّهُ قُبِل وصُلِب وبُصِق في وجْهِه، كَما قَال الْيَهُود، بَل بَيْن اللهُ ولمْ يَرْفُون إلَّهُ قُبِل وصُلِب وبُصِق في وجْهِه، كَما قَال الْيَهُود، بَل بَيْن اللهُ ولمْ يَرْفُون إلَّهُ ويَقُول إلَّهُ قَبِل وصُلِب وبُصِق في وجْهِه، كَما قَال الْيَهُود، بَل بَيْن اللهُ



في القِرآن أنّه عَصَمَه مِن كَيدِ الْيَهُود لَمّا أَرَادُوا قَتْلَه، فَرَفَعَه إِليهِ في السَّمَاء في مُعْجِزَةٍ إللهيّةٍ، وهُو باقٍ فِيهَا ينْتَظِرُ نُزولَه في آخِر الزَّمان إلىٰ الأرض، لِيَبْقَىٰ فِيهَا حَكَمًا عَدلًا أَرْبَعينَ سَنَةً، ثمّ يمُوتُ كَمَا مَاتَ غَيرُه مِنَ الأَنْبِياء، ثمّ يُدْفَن في الأَرْضِ، ثمّ يَبْعَثه الله يَوْمَ الْقِيامَة كَمَا يَبْعَث غَيْرَه مِنَ الأَنْبِياء والْبَشَر.

قَالَ اللهُ فِي القُرآنِ: ﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُونَ صِدِّيقَةً كَانَايَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُ أَنظُرَكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرَ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ (١).

فَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي قَالَه اللهُ فِي القُرآنِ عَنِ الْمَسِيح هُو الْقَوْلُ الْفَصْل، لأَنَّه رَبُّ الْبَشَرِ، وهُو الْعَلِيم بِأَحْوالِهم، وهُو الْقَوْل الْمُوافِق للْعَقْلِ والْواقِع، فَعِصْمتُه مِنَ الْقَتْلُ والْإِهَانَة مُتوافِقَةٌ مَعَ كُونِه نَبيًّا، ورَفْعُه إلىٰ السَّمَاء مُتوافِقٌ مَعَ عُلوِّ قَدْرِهِ ومَنْزَلَتِه، والْقَولُ بِأَنَّه بَشَرٌ ولَيْسَ إللهًا ولا ابنًا للهِ مُتَوافقٌ مَعَ الْعَقلِ، لأنَّ كُلَّ الأَنْبياءِ بَشَرٌ كَذلكَ، ولأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِحَاجَةٍ إلىٰ ابنٍ، فَهُو الْغَني عَنِ العَالَمينَ، لا الأَنْبياءِ بَشَرٌ كَذلكَ، ولأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِحَاجَةٍ إلىٰ ابنٍ، فَهُو الْغَني عَنِ العَالَمينَ، لا يَلِيقُ بِه أَنَّ يَخْلَقَ الْخَلْقَ ثُمَّ يَحْتاج إلَيهِمْ، وهَذَا وَاضِحٌ -بِحَمْد اللهِ- لِكُلِّ مَن أَرَادَ للنَّهَ وَصَدَقَ مَعَ اللهِ فِي الْبَحْث عَنِ الدِّينِ الْحَقِيقيِّ الصَّحِيح.

#### 🟶 اسْتِطْراد

وقد اهْتمَّ القُرآنُ الْكَريمُ اهْتمامًا بَالغًا بِشَأْنِ نَبيِّ اللهِ عِيسَىٰ ابنِ مَرْيمَ عَلَيْكُ ﴿)،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٧٠.

فَابْتَدَأ قِصَّتَه بِذِكر ولادَةِ أُمِّه مَرْيمَ، ونَشْأَتِهَا نَشْأَةَ الطُّهْرِ والعَفَافِ والعِبَادةِ والتَّبَتُّلِ، ثُمَّ ذَكَر إِكْرَام اللهِ تَعَالَىٰ لَهَا بَأَنْ رَزَقَها غُلامًا بِلا أَبٍ، حَيثُ أَرْسَل لَها أَعْظَمَ الْمَلائِكَة -وهُو جِبريلُ عَلَيْتَلاجُ - لِيُبَشِّرَها بِه، وليَنْفُخ فِيهَا فَتْحْمل بِعيسَىٰ أَعْظَمَ الْمَلائِكَة -وهُو جِبريلُ عَلَيْتَلاجُ - لِيُبَشِّرَها بِه، وليَنْفُخ فِيهَا فَتْحْمل بِعيسَىٰ عَلَيْتَكُلُخ، ثُمَّ ذَكر رِعَاية اللهِ لَهَا أَثْنَاء حَمْلِها، ورِعَايته لَهَا أَثْنَاء ولادَتِهَا لهُ، ثمَّ حَدِيثَها مَعَ بَني إِسْرَائِيل لَمَّا اسْتَنْكُروا إِنْجابَهَا للْولَدِ وهي لَيْسَت ذَاتَ زَوجٍ، وكَلام عِيسَىٰ في الْمَهْد بِأَنَّه عَبدُ اللهِ، وأَنَّه نَبيُّ مِن عِندِ اللهِ.

ثمَّ بيَّن القُرآن خَبرَه بَعدَمَا كَبِرَ لَمَّا بَعَثَهُ اللهُ إِلَىٰ بَني إِسْرَائِيل نَبيًا مؤيَّدًا بِمُعْجِزاتٍ كَثيرةٍ تَدلُّ عَلَىٰ نُبوَّتِه، وأنَّه رَسُولُ مِنْ عِنْد اللهِ، لِيَعلَمَ النَّاسُ أنَّه لا يَأْتي بِتلكَ الْمُعْجِزات إلَّا رَسولُ أيَّده اللهُ بِهَا، حالُهُ في هَذَا كَحَال غيرِه مِنَ الأنبياء، ثمَّ خَتَمَ القُرآنُ أَخْبارَ عِيسَىٰ ابنِ مَرْيمَ بِذَكْرِ مُحَاولةِ الْيَهُود قَتْلَه، وكيفَ أَنَّ اللهَ نَجَّاه مِنْهُم بِمُعْجِزةٍ إللهيَّةٍ، لمْ تَحْصُل لِنبيٍّ قَبْلَه، وهِي رفعُهُ إلىٰ السَّمَاء مُعَزَّزًا مُكرَّمًا، خِلافًا لِمَّا يَعْتَقِده النَّصَارىٰ والْيَهُود فِيه أنَّه قَتلَه الْيَهُود وبَصَقُوا في وجْهِه، وصَلَبُوه خِلافًا لِمَّا يَعْتَقِده النَّصَارىٰ والْيَهُود فِيه أنَّه قَتلَه الْيَهُود وبَصَقُوا في وجْهِه، وصَلَبُوه عَلىٰ خَشْبةٍ عَلَىٰ هَيْئةِ صَليبٍ، ووَضَعُوا الشَّوكَ عَلىٰ رَأْسِه، حَاشَاه مِن ذَلِك.

وكَمَا تَقَدَّم، فَقَدْ سَلَكَ الإسْلامُ في الاعْتِقَاد بِالْمَسِيح مَسْلكًا وسَطًا بَينَ الْيَهُودِ والنَّصَارِي، فَالنَّصَارِي عَظَّمُوه وأَخْرَجُوه مِنْ حَيِّزِ الْبَشَرِيَّة إلىٰ حَيِّز الْبَشَرِيَّة إلىٰ حَيِّز الْأَلُوهيَّة والربوبية، ثمَّ اضْطَربُوا في هَذَا اضْطَرابًا عَظِيمًا، فَمِنْهُم مَنْ قَالَ: إنَّه هُو اللهُ، ومِنْهُم مَنْ قَالَ: إنَّه هُو اللهُ، ومِنْهُم مَنْ قَالَ: إنَّه شَالُ: إنَّه شَالُ: إنَّه أَلْتُ ثَلاثَةٍ، وهُمْ في هَذَا



الاعْتِقَاد مُنَاقِضينِ لاعْتِقَادِهم الآخَر فِيهِ، وهُو أَنَّ الْيَهُود قَتَلُوه وبَصَقُوا في وجْهه وصَلَبُوه عَلَىٰ خَشَبةِ الصَّلِيب، إذْ كَيفَ يَجْتَمع كَوْنُه ربَّا لِهَذَا الْكَوْنَ أَو ابنًا للهِ مَعَ وقُوع هذه الإِهَانات العظيمة عليه؟!

# أَفَلا دَافَعَ اللهُ عَنِ ابْنِه، لوْ كَانَ ابْنَه حَقًّا؟!

والْيَهُودُ -عَلَىٰ الْجَانِب الآخر- اعْتَقِدُوا فِي الْمَسِيح عِيسَىٰ ابنِ مَرْيَمَ اعْتِقَادًا يُنَاقِض اعْتِقَاد النَّصَارِيٰ تَمامًا، فَقَالُوا: إِنَّه ابنُ زِنَا (حَاشَاه مِن ذَلِك)، حَسَدًا لهُ أَنْ جَعَلهُ اللهُ نَبيًّا، وهُم مَعَ هَذَا لا يُؤمِنُون بِنُبوتِه.

ولَكِنَّ طَائِفةً قَليلةً مِنْ أَتْباعِ عِيسَىٰ ابنِ مَريمَ بَقِيتْ عَلىٰ إِيمَانِهَا الصَّحِيح به، وهُم الْحواريُّون، فَبَقُوا مُتَمَسِّكِينَ بِدينه حتَّىٰ بَعْدَ رَفْعِه إِلَىٰ السَّمَاء، وهُم بَريئون مِن غُلُوِّ(١) النَّصَاریٰ في الْمَسِيح، وازْدِرَاء الْيَهُود لهُ.

وكما تقدم، فقد جَاء الإِسْلامُ فجَلَّىٰ حَقِيقَة الأَمْرِ، وكَانَ هَذَا بَعْد رَفْعِ الْمَسِيح بِنَحْو سِتَّة قُرونٍ، وذَلِك أَنَّ اللهَ رَحيمٌ بِعِبَادِه، لَمْ يَتْرُك بَني إِسْرَائِيل يَسْرون مُضْطَربينَ بِلا هِدَايةٍ ولا إِرْشَادٍ، بل أَرسلَ نَبيَّه مُحمَّدًا إِلَىٰ جَميعِ النَّاسِ، بني إِسْرَائِيل، وأَنْزلَ عَليه القُرآنَ، وتَكَفَّل بِحفْظِه مِن التَّحْريفِ والتَّبديل الَّذِي طَرَأً عَلَىٰ التَّوراة والإِنْجِيل، والَّذِي تَسَبَّبَ في اضْطِراب عَقِيدَة والتَّبديل الَّذِي طَرَأً عَلَىٰ التَّوراة والإِنْجِيل، والَّذِي تَسَبَّبَ في اضْطِراب عَقِيدَة

(١) الغُلُو: هو الزيادة في التعظيم، كما سيأتي.

الْمَسِيحيينَ فِي الْمَسِيح نَفْسِه، واخْتِلافِهم في فَهْمِ طبيعته، فَبيَّن القُرآنُ حقيقته، فَلَمْ يَدَع شُبهةً إلَّا أَزَالها، ولا حَقِيقَةً إلَّا أَبَانَهَا، وبَيَّن أَنَّه بشر كَغَيره مِن البَشر، ونَبيُّ عَظيمٌ مِنْ أَنْبِياءِ بَني إسْرائِيلَ، أَرْسَله اللهُ لَيَأْمُرَهم بِعبَادَةِ اللهِ وحْدَه وتَرْكِ عِبَادَة مَا سِواه، وأَنْزَل مَعَه الإِنْجِيل فِيه هُدًىٰ ونُورٌ، ونَهَاهُم عَنْ عِبَادَة مَا سواه، وبَيَّن القُرْآنُ أَنَّ اللهَ نَسَخَ شَرِيعةَ الْمَسِيح ومَنْ قَبْلَه مِنَ الأَنْبِياء بِشَرِيعةِ الإسلامِ، وجَعَلَها مُهَيمِنَةً عَلىٰ مَا قَبْلِها مِنَ الشَّرَائِع، وحَفِظ دُسْتُورَها وهُو الْقُرْآن مِنَ التَّحْريفِ والضَّياع.

وقد أَنْكَرَ اللهُ سُبْحَانه في القُرْآنِ الْكَرِيم اتِّخَاذ اللهِ وَلَدًا في قَوْلِه سُبْحَانه: ﴿ وَقَالُواْ التَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿ وَقَالُواْ التَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿ وَقَالُواْ التَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ لَقَدْ حَقْ أَلِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن مَعُواْ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا ﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا ﴾ وَمَا يَنْبُغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا ﴾ (١).

وقَدْ وَرَدَ ذِكْرُ اسْمِ عِيسَىٰ في القُرآنِ (٢٥) مرةً، ووَرَدَ ذِكْرُه بِوصْفِه (الْمَسِيح) (٩) مراتٍ، كُمَّا وَرَدَ ذِكْرُ اسْمِ أُمِّه مَريمَ (٣١) مرةً، كُلُّها في مَقَام الاحْتِرامِ والتَّعْظِيم والتَّبَجِيل اللَّائِق بِأَمْثَالِهِما مِن الْبَشَر، دُونَ اعْتِقَادٍ أَنَّ لَهُما شَيْئًا مِنْ صِفَات الرُّبوبيَّة أو الألوهيَّة، بلْ همَا بَشَرٌ مِثلنا، يَعْبُدانِ الله كَما نَعْبدُه نَحْنُ، ويَرْجُوانه الْجَنَّة والنَّجَاةَ مِن النَّارِ كَمَا نَرْجُوه نَحنُ.

<sup>(</sup>۱) سورة مريم: ۸۸ – ۹۲.



لَيسَ هَذَا فَحَسْب، بَل قَدْ جَاءَ وصْفُ عِيسَىٰ بَأَنَّه مِن أُولِي الْعَزْم مِنَ الْرُسِل، والْعَزْم هو الصَّبرُ والْحَزمُ.

وأُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسل هُم أَعْظَم الرُّسُل، وهُم خَمْسَةٌ: (نُوحٌ وإِبْراهِيمُ ومُوسَىٰ وعِيسَىٰ ومُحمَّدٌ)، صَلواتُ اللهِ عَليهمْ جَميْعًا.

#### 

### ﴿ وَصْفُ الله للمسيح بأنه (كلمة الله) وأنه (روحٌ منه)، وبيان معنى ذلك

وَصَفَ الله المسيح في عدة آيات من القرآن الكريم بأنه كلمة الله ورُوحٌ منه، وهي قوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ ٱلْقَلَهَ ٓ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَكِلْمَتُهُ وَاللَّهُ إِلَهُ وَحِدٌ مُّ مُرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِمَ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنْتَهُ والْخَيْرَالَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَحِدُ مُّ سُبْحَانَهُ وَأَنْ يَعُونَ لَهُ وَوَلَا لَكُ وَلِا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنْتَهُ والْخَيْرَالَ اللَّهُ وَحِيلًا اللَّهُ وَحِيلًا اللَّهُ وَحَيلًا اللَّهُ وَحَيلًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقال الله تعالىٰ: ﴿إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَنَجِكَةُ يَنَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٢).

(١) سورة النساء: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ٤٥.

وقال الله تعالى: ﴿وَمَرْيَكُمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخَنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا﴾(١).

كما جاء وصف المسيح عيسى ابن مريم بأنه كلمة الله وروح منه في كلام النبي محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إلله إلاّ اللهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةَ حَتَّ، وَالنَّارَ حَتَّى اللهِ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل (٢).

وفي رواية: «... أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء» $(^{"})$ .

ومعنىٰ كون المسيح كلمة الله هو أن المسيح عيسىٰ ابن مريم خلقه الله بكلمة تكلم الله بها فكان بها عيسىٰ في بطن أمه من غير أب، وهي كلمة (كُن)، فكان عيسىٰ في بطن أمه، فهذه هي الكلمة الَّتِي خُلِقَ بها عيسىٰ وَوُجِدَ، وهذا الإعجاز الرباني في بطن أمه، فهذه هي الكلمة الَّتِي خُلِقَ بها عيسىٰ وَوُجِدَ، وهذا الإعجاز الرباني في الخلق مماثل لخلق أبينا آدم، فقد خلق الله أبانا آدم بكلمة (كن)، فكان آدم، ولم يكن له أم ولا أب، كَمَا قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿إِنَ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ اللهِ صَمَثَلِ ءَادَمُ خَلَقَهُ وَمِن تُرابِ ثُرُ قَالَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ اللهِ عَالَىٰ.

<sup>(</sup>١) سورة التحريم: ١٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٨).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ٩٥.



وأما معنى وصف الله للمسيح بأنه (رُوحٌ منه)؛ أي أن روح المسيح مبتدؤها من عند الله لأنه خالقها، فهي من الأرواح التي خلقها الله تعالى، كروح غيره من الناس.

ومن كانت رُوحه مخلوقة فلا يمكن أن يكون ربا، لأن الرب لا يكون مخلوقًا بل خالقًا.

وفي إضافة الكلمة إلى الله في وصف المسيح بأنه (كلمة الله)، وكذلك في إضافة الروح إلى الله في وصف المسيح بأنه (روحٌ منه)؛ تنويه إلىٰ شرف المسيح، حيث أضاف الله الكلمة والروح إلىٰ ذاته المقدسة.

وهَذَا الْحَمْل حَصَلَ في رَحِمِ مَرْيمَ مِنْ أُمِّ بِلا أَبٍ كما تقدم، وهُو أَمْرٌ هَيِّنٌ عَلَىٰ اللهِ، والْحِكْمة مِنْ خَلْقِه بِهَذِه الصُّورة أَنْ يَكُون في هَذَا دَلالةٌ وعَلامةٌ للنَّاس عَلَىٰ أمرين:

الأول: كمال قَدْرةِ اللهِ الَّذِي نَوَّع في خَلْقِهم، فَخَلَقَ أَبَاهُم آدَمَ مِن غَيْرِ ذَكَرٍ ولا أُنْثَىٰ، وخَلَقَ بَقيَّة الذُّريَّة مِنْ ذَكَرٍ وأُنْثَىٰ، إلَّا أُنْثَىٰ، وخَلَقَ بَقيَّة الذُّريَّة مِنْ ذَكَرٍ وأُنْثَىٰ، إلَّا اللهِ وعَظِيمِ الْمَسِيحِ فإنَّ الله خلقه مِنْ أُنْثَىٰ بِلا ذَكَرٍ، فدل ذلك عَلَىٰ كَمَالِ قُدْرةِ اللهِ وعَظِيمِ الْمَسِيحِ فإنَّ الله خلقه مِنْ أُنثَىٰ بِلا ذَكَرٍ، فدل ذلك عَلَىٰ كَمَالِ قُدْرةِ اللهِ وعَظِيمِ سُلْطَانِه، ولَيْسَ هَذَا عَلَىٰ اللهِ بِعَزِيزٍ، فَخَلْقُ السَّمَاواتِ والأَرْضِ أكبر مِن خَلْقِ النَّاسِ ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لا يعلمون.

فَاللهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلَقَ بَشَرًا مِنْ ذَكَر وأُنْثَىٰ، كَمَا هُو حَالُ سَائِر الْبَشَر، وقَدْ يَخْلَقُ مِن غَيْرِ ذَكْرٍ وأُنْثَىٰ، كَحَال أَبِينا آدَمَ، وقَدْ يَخْلَقُ مِن ذَكْرٍ بِلا أُنْثَىٰ، كَحَال أُمِّنَا حَوَّاء الَّتِي خَلَقَها اللهُ مِن ضِلَع آدَم، وقَدْ يَخْلَقُ مِن أُنْثَىٰ بِلا ذَكْرٍ، كَحَال الْمُسِيحِ ابْنِ مَرْيمَ، وقَدْ يَخْلَق مِن الرَّجُل الْكَبيرِ ومِنَ الأُمِّ العَاقرِ، كَحَال الأَنْبياءِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيمَ، وقَدْ يَخْلَق مِنَ الرَّجُل الْكَبيرِ ومِنَ الأُمِّ العَاقرِ، كَحَال الأَنْبياءِ إبْرَاهِيم وزَكَريًا، وقَدْ لا يَخلُق مِنَ الذَّكَر والأُنْثَىٰ شَيئًا، لا ذَكَرًا ولا أُنْثَىٰ، كَحَالِ ابْرَاهِيم وزَكَريًا، وقَدْ يَخْلُق مِن الزَّوجِين ذُكُورًا بِلا إنَاثٍ، وقَدْ يَخْلَقُ مِنْهُمَا إنَاثًا بِلا أَناثٍ، وقَدْ يَخْلُقُ مِنْهُمَا أَنَاثًا بِلا أَناثٍ، فَاللهُ قَادِرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إذَا فَاللهُ قَادرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إذَا فَاللهُ قَادرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إذَا أَرَادَ شَيئًا فَإِنَّمَا يَقُول لهُ: (كُنْ) فَيَكُون ذلك الشيء، كَمَا قَالَ اللهُ فِي القُرآنِ: ﴿إِنْمَا يَقُول لهُ: (كُنْ) فَيَكُون ذلك الشيء، كَمَا قَالَ اللهُ فِي القُرآنِ: ﴿إِنْمَا يَقُولُ لَهُ رَكُنُ فَيَكُونَ ذلك الشيء، كَمَا قَالَ اللهُ فِي القُرآنِ: ﴿إِنْمَا يَقُولُ لَهُ إِنَانًا اللهُ فِي الْقُرآنِ: ﴿إِنَانَا اللهَ عَالَ اللهُ فِي القُرآنِ: ﴿إِنَّمَا لِللهُ فِي الْقُرآنِ: ﴿ إِنَانَالِ اللهُ عَالَ اللهُ فِي الْفَرْآنِ: ﴿ إِنَانَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ فِي الْقُرآنِ: ﴿ الْمَالَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ فِي الْقُرآنِ: ﴿ وَقَدْ يَخْلُقُ مِنْ اللّهُ فِي الْفُرْدُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَىٰ اللهُ ال

فالمشيئة الإلهية المطلقة هي الحكمة الثابتة في الآيات التي بَشَّر الله بها مريم بولادة عيسى، كما قال الله تعالى عن مريم أنها قالت: ﴿ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسُنِى بَشَرُ قَالَ كَذَاكُ وَلَا فَالَ الله عَالَىٰ وَمع مشيئة تكون قدرته سُنْبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، ولهذا قال

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١١٦ – ١١٧.



بعدها ﴿ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ١٠٠٠.

ومن المعلوم أن كلَّ مخلوقٍ خلقه الله في الكون سواء كان هذا المخلوق تابعًا للنظام الطبيعي في الخلق أو مختلف عنه (مثل آدم وحواء وعيسىٰ) فإنه يدل على عظمة الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى الذي أوجده من العدم، وقد أمر الله بالتفكر في هذه الحقيقة الهامة فقال ﴿ وَفِيٓ أَنفُسِكُمُ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٢)، ومعنى الآية الكريمة:

وفي خلق أنفسكم دلائلُ على قدرة الله تعالى، وعِبرٌ تدل على وِحدانية خالقكم، وأنه لا إله لكم يستحق العبادة سواه، أغَفَلتم عن هذا، فصِرتم لا تبصرون حكمة الرب وغايته من الخلق؟!

الثاني: أن خَلْق المسيح عيسى ابن مريم بهذه الطريقة -من أمِّ بلا أب-دليل على نبوته، فقد أيَّده بمعجزات كثيرة دلت على نبوته، أولها خلقه بهذه الطريقة، ثم إيتاؤه الإنجيل، ومعجزات أخرى، يسَّر الله جمعها في كتاب: «المكانة العظيمة لمريم العذراء وابنها النبي العظيم المسيح عيسى ابن مريم في دين الإسلام»(٣).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات: ٢١.

<sup>(</sup>٣) هذا الكتاب منشور في شبكة المعلومات بهذا الاسم.

#### ائدة 😩 فائدة

ذكر الله في القرآن أن أبانا آدم خلقه الله من روحه، وذلك في آيتين من القرآن وهما قوله تعالىٰ عن آدم:

﴿ فُرُّ سَوَّنَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۚ وَجَعَلَ لَكُرُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَ وَٱلْأَفَعِدَةَ ۚ قَلِيكُمَّا لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَ وَٱلْأَفَعِدَةَ ۚ قَلِيكُمَّا لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَ وَٱلْأَفَعِدَةَ ۚ قَلِيكُمَّا لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَ وَٱلْأَفْعِدَةَ ۚ قَلِيكُمَّا لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَ وَٱلْأَفْعِدَةَ ۚ قَلِيكُمَّا لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَ وَٱلْأَفْعِدَةَ ۚ قَلِيكُمَّا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَ وَٱلْأَفْعِدَةَ ۚ قَلِيكُمَّا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَ وَالْأَبْصَدَ وَالْأَبْصَدَ وَالْأَبْصَدَ وَالْأَبْصَدَ وَالْأَبْصَدَ وَاللَّهُ عَلَيكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّمْعَ وَالْعَرَاقِ الْعَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِيكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِيكُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وفي الآية الأخرى جاء ذِكر ذلك أيضًا في قصة أمر الله الملائكة بالسجود لآدم تحية له وتكريمًا، وذلك في قوله تعالى:

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ وسَجِدِينَ ﴿ ٢ ).

#### الله أخرى الله المرى

جاء في القرآن وصفُ النبي يحيى بن زكريا بأنه صَدَّق بالمسيح عيسى ابن مريم، وعبَّر في ذلك السياق عن المسيح بوصفه (كلمة من الله)، وذلك في قوله تعالى عن النبي زكريًا:

﴿ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَآبِكَةُ وَهُوَقَآبِمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقَا بِكَلِمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنِيتًا مِِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ( ﴿ ) .

<sup>(</sup>١) سورة السجدة: ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحِجر: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ٣٩.

هَل المسيخ رَب؟ ا



ومعنىٰ الآية أن يحيىٰ صدَّق بكلمة من الله وهو المسيح، فهو أوَّلُ من آمن بالمسيح بِحَمَالِقَهُ وصدَّقه.

#### 

وختامًا، فإن الإيمان بالمسيح على هذا النحو هو الإيمان المقبول، فمن لم يحصل منه ذلك فقد خالف أمر الرب، وعصاه، وكفر به، واستحق دخول النار، لأنه رد خبر القرآن العظيم.







### الْفِهْرسْت

﴿ إِلَّ اللَّهِ مُورةُ الإِخْلاصِ مِنَ الْكِتَابِ المُقَدَّسِ (القُرآنِ الْكَريم).

﴿ ٢ ﴾ آيةُ الكُرسِي مِنَ الْكِتَابِ المُقَدَّسِ (القُرآنِ الْكَريم).

﴿٣﴾ نُبذةٌ عَنْ عَقَائِدِ الرُّومَان.

﴿ ٤ ﴾ قِصَّةُ مَريمَ الْعَذْراء وابْنها الْمَسِيح عِيسَىٰ ابنِ مَرْيمَ.

﴿ ٦ ﴾ فَائدةٌ فِي مَعْنىٰ كَلِمَة (ابنِ اللهِ) الْوارِدَة في بَعْض الأَنَاجِيل.

﴿√ ﴾ فَوائِد عَامَّة.

﴿ ٨ ﴾ هَمَسَاتٌ إِيمَانيَّةٌ مِنَ الْقَلْبِ إِلَىٰ القَلْبِ.



### 餐1季

# الْمُعَق الأوَّل: سُورَة الإِخْلاصِ مِنَ الْكِتَابِ المُقَدَّسِ (القُرآن الْكَريم)

قَالَ اللهُ فِي الْقُرآنِ الْكَريمِ: ﴿قُلْهُوَاللَّهُ أَحَدُ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ۞وَلَمْ يَكُن لَهُ, كُفُواً أَحَدُ ۞﴾(١).

### ه تَفْسِيرُ السُّورة

﴿ قُلْ ﴾؛ الْمُخَاطَب بِهَذِه الآيةِ هُو النَّبَيُّ مُحمَّدٌ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُول اللهُ لهُ: قُل أَيُّهَا الرَّسُولُ لِكُلِّ النَّاسِ:

﴿هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴾؛ أيْ: هُو اللهُ الْمُتَفَرِّد بِالأُلوهيَّة والرُّبوبيَّة والأَسْماء والصِّفَات، لا يُشَارِكه أَحدٌ فِيها.

﴿ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴾؛ أي: الَّذِي تَصْمُد لهُ جَميعُ الْخَلائقِ وتَطلبُ مِنه حَاجَاتِها.

﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ﴾؛ أي: لَيسَ لهُ ولدٌ ولا والدٌ ولا صَاحبةٌ، لأنَّ هَذِه صِفَات الْمَخلُوقِين، أمَّا اللهُ فَلا يُشْبهه شَيءٌ، ولَيسَ كَمثلهِ شَيءٌ، وهو أعلمُ بنَفْسِه مِن غَيره.

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص.

﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَ كُو اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللِّ اللللْمُواللَّهُ اللَ

وقَدْ أَنْزَلَ رَبُّ العَالمينَ هَذِه السُّورة الْقَصِيرة في طُولها، الْعَظِيمة في مَعَانِيها، للرَّدِّ عَلى ثَلاثِ طَوائفَ:

الأُولَىٰ: الْمُشْرِكين الَّذِين كَانُوا في عَهْد النَّبِيِّ مُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِين قَالُوا: إِنَّ الْمَلائِكة بَناتُ الله.

الثَّانِية: الْيَهُود الَّذِين قَالُوا: عُزيرٌ ابنُ اللهِ.

الثَّالِثة: النَّصَارَىٰ (الْمَسِيحيونَ) الَّذِين قَالُوا: إنَّ الْمَسِيح ابن اللهِ.

فَنَفَىٰ اللهُ عنْ نَفْسِه هَذِه الصِّفَات؛ (الله لادَة والمِثلِيَّة) نفيًا قَاطعًا.

وقَدْ قَالَ النَّبِيُّ مُحمَّدٌ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ. يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ.

فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقُولُهُ: (لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي)، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ.

وأمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقُوْلُه: (اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا)، وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَي كُفُوًا أَحَدٌ». انتهىٰ الحديث.

أَسَأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَني وإِيَّاكُم مِمَّن قَرَأَ القُرْآنَ فَكَان هَادِيًا لَهُ إِلَىٰ الْفَلاحِ والرَّشَاد، وفي الآخِرة قَائِدًا لَهُ إِلَىٰ الْجَنَّة.



## 愛了發

# الْمُلْحَقُ الثَّانِي: آيتُه الْكُرْسِي مِنَ الْكِتَابِ المُقَدَّسِ (القُرْآنِ الْكَرِيم)

الْواجِبُ هُو تَعْظِيم اللهِ وتَنْزِيهُه عنْ مُشَابَهَة خَلْقِه، أَوْ حُلُولِه فيهم واتحاده معهم، فَاللهُ هُو اللهُ، والْمَسِيحُ هُو الْمَسِيحُ، اسْتَمِع أَيُّهَا القَارِئُ الْكَريم وأيَّتُها القَارِئُ الْكَريم وأيَّتُها القَارِئُ الْكُريمةُ إِلَىٰ بعض صِفات اللهُ المذكورة في أَعْظَم آيةٍ في الْقُرآن، والَّتي تُسمَّىٰ آيةُ الكُرْسيِّ:

﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ رُسِنَةٌ وَلَا فَوَمُّ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، يَعَامُو مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمٌّ وَلَا يُحِيطُونَ مِشَىءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَإِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرُسِيَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وَحِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيرُ ﴿ (١).

فَهَذِه الآيةُ الْكَريمةُ هِي أَعْظمُ آيَاتِ الْقُرآنِ وأَفْضَلُها وأَجلُّها، وذَلِك لِمَا اشْتَملت عَلَيه مِن صِفَات اللهِ الْكَريمةِ، فَلِهَذَا ورَدَتِ الأَحَادِيثُ في التَّرْغِيب في قَراءَتِهَا، وجَعْلِها وِردًا للإِنْسَان يَقُولُها صَبَاحًا ومَساءً، وعِند نُومِه وأَدْبَارِ الصَّلَوات الْمَكْتُوبات.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٥٥.

- فَقُولُه: ﴿ لَآ إِللَّهُ إِلَّا هُو ﴾؛ أيْ: لا مَعْبود بحقّ سِواه، فَهُو الإلهُ الحقُّ الَّذِي تَتَعَيَّن أَنَّ تَكُون جَميعُ أَنْواعِ الْعبادةِ والطَّاعَة والتَّالُّه لهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، لِكَمَاله وكَمَال صِفَاته وعَظِيم نِعَمِه، فَيَجِبُ عَلَىٰ الإِنْسَان أَنْ يَكُون عبدًا لِرَبِّه، لِكَمَاله وكَمَال صِفَاته وعَظِيم نِعَمِه، فَيَجِبُ عَلَىٰ الإِنْسَان أَنْ يَكُون عبدًا لِرَبِّه، مُمْتَثلًا لأوامِره، مُجْتنبًا لِنَواهِيه، معتقدًا اعتقادًا جازمًا أَن كُلُّ مَا سِوى الله تَعَالىٰ فِعَبَادَته بَاطلةٌ، لأَنَّ كُلَّ مَا سِوى اللهِ فَإِنَّه مَخْلُوقٌ نَاقصٌ مُدبَّرٌ فَقيرٌ مِنْ جَمِيع اللهِ عَبَادَته بَاطلةٌ، لأَنَّ كُلَّ مَا سِوى اللهِ فَإِنَّه مَخْلُوقٌ نَاقصٌ مُدبَّرٌ فَقيرٌ مِنْ جَمِيع اللهِ جُوه، لا يَسْتَحِقُ شَيئًا مِنْ أَنُواعِ العِبَادة، سَواءٌ كَانَ بَشَرًا أَوْ جَمادًا، نبيًّا أَوْ حَجَرًا أَوْ صَليبًا أَوْ شَمْسًا أَوْ قَمَرًا أَوْ قَبرًا أَوْ غَيرَ ذَلِك.
- قولُه: ﴿ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّوُمُ ﴾؛ هذانِ الاسمانِ الْكَريمانِ هُما مِنْ أَعْظمِ أَسْماءِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، فَإِنَّ للهِ تَسْعةً وتَسِعينَ اسْمًا، وهذانِ الاسْمَانِ يَدلَّانِ عَلىٰ سَائِر الأَسْماءِ الْحُسْنَىٰ، فَالْحَيُّ: هُو مَن لهُ الْحَياةُ الْكَامِلةُ الْمُسْتَلْزِمَة لْجَمِيع صِفَات اللَّسْماءِ الْحُسْنَىٰ، فَالْحَيُّ: هُو الْعِلم والقُدرة ونَحو ذَلِك، والْقَيومُ: هُو الَّذِي قَامَ الذَّاتِ، كَالسَّمِع والْبَصر والْعِلم والقُدرة ونَحو ذَلِك، والْقَيومُ: هُو الَّذِي قَامَ بِغَيرِه، وذَلِك مُسْتَلزمٌ لِجَمِيع الأَفْعَالِ الَّتِي اتَّصَف بِهَا رَبُّ الْعَالِمين؛ كَالْخَلقِ والرِّزْقِ والإِمَاتَةِ والإِحْياءِ وسَائر أَنْواعِ التَّدبيرِ، فَكُلُّ ذَلك دَاخِلُ في كَالْخَلقِ والرِّزْقِ والإِمَاتَةِ والإِحْياءِ وسَائر أَنْواعِ التَّدبيرِ، فَكُلُّ ذَلك دَاخِلُ في قَيُّومِيَّة اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.
- قَولُه: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ رَسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ ؛ السِّنَةُ هِي النَّعَاس، والنَّوم مَعْروف، ومَعْنَىٰ الآيةِ: أَنَّ اللهَ لا يَعْتَرِيه النَّوم ولا مُقَدِّمَاته، لأَنَّ النَّوم صِفةُ نَقْصٍ، وهُو لا يَحْضُل إلَّا بَعْد تَعَبٍ، والتعب صِفَةُ نَقصٍ أَيْضًا، وصِفاتُ النَّقْصِ يَتَنزَّه اللهُ عَنِ



الاتِّصَاف بِهَا، بَلْ هُو الْمُتَّصِفُ بِصِفَاتِ الْكَمَال، لا يَعْتَريه نقصٌ بَوجهٍ مِنَ الْوَجُوه، كَمَا قَالَ اللهُ عَنْ نَفْسِه: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (١)، وقَالَ في الْوجُوه، كَمَا قَالَ اللهُ عَنْ نَفْسِه: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (٢).

- ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾؛ أيْ هُو الْمَالِك لِكُلِّ شَيءٍ في هَذَا الْكَوْنِ، وكُلُّ مَا سَواهُ مَمْلُوكُ لهُ، فَالسَّمَاواتُ والأَرْضُ ومَا بَيْنَهُما مِن شمس وقمر ونجوم وجِبالٍ وبحارٍ وبَشَرٍ وحَيوانَاتِ فَكُلُّها مَمْلُوكَةٌ لهُ، يَدبِّرُها اللهُ ويُنفِّذ مَشِيئتهُ فِيهَا كَمَا شَاءَ، وهُو مَعَ هَذَا رَحيمٌ بِهِم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، يَرْزَقُهمْ ويُخِيبُ دُعاءَهُم ويَدلُّهم عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْمُوصِل لِجَنَّة، لَيسْلُكُوه، ويُبيَّن لَهم الطَّرِيق الَّذِي يُؤدِي إلىٰ النَّار، لَيَجْتَنبوه.
- قُوْلُه: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذَنِهِ ﴾؛ أَيْ: لا أَحَد يَشْفَعُ لأَحَدٍ يَوْم الْقِيامَة بِدُونِ إِذْنِه، لأنَّ الشَّفَاعَة كُلَّها مِلكُ للهِ تَعَالَىٰ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَشْفَع لأَحَدِ يَوم الْقِيامَة فِي دُخُولِ الْجَنَّة فَإِنَّه يَسْتَأْذِن اللهَ أَوَّلًا، فَإِذَا أَذِن اللهُ لهُ بِالشَّفَاعَة اسْتَأْذَن مِنْه فِي قَبُول شَفَاعِتِه لِفُلانٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يُدْخِلَه الْجَنَّة، فَإِنْ قَبِل اللهُ شَفَاعَته دَخَل الْمَشْفُوع لهُ الْجَنَّة، وإنْ لمْ يَقْبل لمْ يَدْخُل، وفي هَذَا إشَارةٌ إلىٰ ظُهُور مِلْكِ اللهِ يَوْم الْقِيَامَة وانْقِطَاع جَمِيع الأَمْلاكِ.

(١) سورة النحل:٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم: ٢٧.

- ثمَّ قَالَ: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمَ ﴾؛ أيْ: يَعْلَمُ مَا مَضَىٰ مِنَ الأُمُور، ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾؛ أيْ: يَعْلَم مَا مَضَىٰ مِنَ الأُمُور، ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾؛ أيْ: يَعْلَم مَا سَيَحْصل في الْمُسْتَقبل، فَعِلْمه تَعَالَىٰ مُحيطٌ بِتَفَاصِيل الأُمُور، مُتَقَدِّمِها ومُتَأْخِرِهَا، ظواهرها وبواطنها، والْعِبَاد لا يعلمون شيئًا إلَّا مَا عَلَمهُم اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، ولِهَذا قَالَ: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ إِشَى ءِمِّنْ عِلْمِهِ ۗ إِلَّا بِمَا شَاءً ﴾.
- قَوْله: ﴿ وَسِعَكُرُ سِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾؛ الْكُرسِي: هُو مَوْضِع قَدَمِي الرَّبِّ جَلَّجَلالهُ ، ولا يَعْلم كَيفيَّته إلَّا اللهُ سُبْحَانه، لأنَّه مِنَ الْغَيبِ الَّذِي لَمْ نطَّلِع عَليه، فَيَجِب الإِيمَان بِه كَمَا أَمَرَ اللهُ بِذَلِك.
- وَوَصْفُ الْكُرْسِي بِأَنَّه وَسِع السَّمَاوات والأَرْضَ يَدلُّ عَلَىٰ كَمَال عَظَمَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وسِعَة سُلْطَانه، ولكنَّ الْكُرسِي لَيْسَ أَكْبرَ مَخْلُوقَات اللهِ تَعَالَىٰ، بَلْ هُنَاك مَا هُو أَعْظَم مِنْه وهُو عَرْشُ الرَّحمٰن، الَّذِي اسْتَوىٰ عَلَيه اللهُ وارْتَفَع، وهُو مِن الْغَيبِ أَيْضًا، وقدْ أَشَار اللهُ إلىٰ عَظَمتِه في قَوْلِه: ﴿ٱلرَّحَمَٰنُ اللهُ وارْتَفَع، والْعَرشِ اللهُ المَلْك.
- قَوْلُه: ﴿ وَلَا يَعُودُهُ وَ حِفْظُهُ مَا ﴾؛ أيْ: لا يُثقِلُه ولا يُتعِبُه حِفظُ السَّمَاواتِ والأَرْضِ وتَدْبيرُ أَمْرِها وأُمور عِبَادِه وسَائِر مُخْلوقَاته، فهُو الْمَالِك الْخَالَقُ الْمُدَّبر،

<sup>(</sup>١) سورة طله:٥.

وهَذَا هُو الْمَعْرُوف بِتَوْحِيد الرُّبوبيَّة، وتَوحِيد اللهِ في رُبوبيَّته عَلىٰ خَلْقِه يعْنِي اعْتِقَاد تَفرُّدِه بِأَنَّه الْمَالِك الْخَالق الْمُدَبِّر، ومِنْ ذَلِك حِفْظ السَّمَاوات والأَرْض.

- قَوْله: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾؛ أَيْ: هُو الْعليُّ بِذَاتِه فَوْقَ عَرْشِه، والعَليُّ بِقَهْره، فلا يستطيع أحد رد أمر أمره، والعليُّ بِقَدْره لِكَمَال صِفَاته، فَلهُ الْعُلوُّ الْمُطْلَق مِن هَذِه الْوجُوه الثَّلاثة.
- قَولُه: ﴿ٱلْعَظِيرُ ﴾؛ أي: هُو الْعَظِيمِ الَّذِي يَتَضاءَل عِنْد عَظَمتِه جَبرُوت الْجَبابِرة، وتَصْغُر في جَانِب جَلالِه أُنوف الْمُلُوك القَاهِرة، فَسُبْحانَ مَنْ لهُ الْعَظَمَةُ والْجَبابِرة، والقَهْرُ والغَلبةُ عَلىٰ كُلِّ مَنْ في الأَرْضِ والسَّمَاء.
- وكَمَا تَقدَّمَ، فَهَذِه الآيةُ الْكَرِيمة أَعْظمُ آيَاتِ القُرآنِ وأَفْضلُها وأَجلُّها، وذَلِك لِمَا اشْتَمَلتْ عَليهِ مِنَ الأُمُورِ الْعَظِيمَة والصِّفَاتِ الْكَرِيمة، فَقَدِ اشْتَملت هَذِه الآيةُ عَلىٰ عَشرةِ أُمورٍ:

﴿ إِلَّا الْأَمْرِ بِتَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ للله وحده، كما في قوله: ﴿ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾.

﴿ اللهِ فِي رُبوبيَّته عَلىٰ خَلْقِه، كما فِي قوله: ﴿ ٱلْقَيُّوْمُ ﴾، ﴿ وَلَا يَعُودُهُ وَاللهِ عَلَى خَلْقِه، كما فِي قوله: ﴿ ٱلْقَيَّوُمُ ﴾، ﴿ وَلَا يَعُودُهُ وَخِفْظُهُمَا ﴾.

﴿ اللهِ فِي أَسْمَاءِهِ وَصِفَاتِهِ، كَمَا فِي قُولُهِ: ﴿ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾.

﴿ لَا اللهِ عَنْ صِفَاتِ النَّقصِ ومُشَابَهَةِ الْمَخْلُوقِين، كما في قوله: ﴿ لَا تَأْخُدُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمُ ﴾.

->> 10H

﴿ وَ اللَّهُ مَا فِي مَا فِي قُولُه: ﴿ لَّهُ رَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

﴿ كَا اللَّهِ عَلَى اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَانْقَطَاعُ جَمِيعِ الْأَمْلاك، كَمَا فِي قُولُه: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْ نِفْءٍ ﴾.

﴿ كَا اللهِ عَلْمِه، كما في قوله: ﴿ يَعُلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مُ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾.

﴿٩﴾ سَعةُ كرسي اللهِ الذي هو موضع قدمي الرب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كما في قوله: ﴿وَسِعَكُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَلُونِ وَٱلْأَرْضَّ﴾.

﴿ اللهِ وصِفَاتِه، مُتَضِمِّنةً لِمُفْرَدِها تُعْتَبر عَقِيدةً شَامِلةً لأسَماءِ اللهِ وصِفَاتِه، مُتَضِمِّنةً لِجَمِيع الأَسْماءِ اللهِ وصِفَاتِه، مُتَضِمِّد لِجَمِيع الأَسْماءِ الْحُسْنىٰ والصِّفَاتِ العُلا، فَلِهَذا كثُرت أَحَادِيثُ النَّبيِّ مُحمِّد صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَرَدًا يَقُولُه الإِنْسَانُ فِي الصَّباحِ وَلَا سَلَّا فِي الصَّباحِ والْمَسَاء، وعِنَدَ نَوْمِه وبَعْدَ الصَّلوات.



### 後と夢

## الْمُلْحَقِ الثَّالِثِ: نُبْذَةٌ عَنْ عَقَائِدِ الرُّومَانِ (١)

الرُّومَان شُعوبٌ ضَالَّةٌ تَائِهةٌ، لا تَعْرفُ الرَّبَ الْحَقِيقيَ (اللهَ)، ولا تُؤمِنُ بِرَسُولٍ، تَعِيشُ كَما تَعِيشِ الْبَهَائِمُ، بَلِ الْبَهَائِمُ خَيرٌ مِنْهَا، لأَنَّ الْبَهَائِمَ تَعْرفُ رَبَّهَا فِي فِطْرَتِهَا، أَمَّا هُمْ فَلا، فَقَد كَانَ الرُّومَانيُّ يَعْتَقدُ أَنَّ الْكَوْن مِنْ حَوْلِه خَاضِعٌ لِقُوى فِي فِطْرَتِهَا، أَمَّا هُمْ فَلا، فَقَد كَانَ الرُّومَانيُّ يَعْتَقدُ أَنَّ الْكَوْن مِنْ حَوْلِه خَاضِعٌ لِقُوى فِي فِي فِطْرَتِهَا، أَمَّا هُمْ فَلا، فَقَد كَانَ الرُّومَانيُّ يَعْتَقدُ أَنَّ الْكَوْن مِنْ حَوْلِه خَاضِعٌ لِقُوى جَبَّارةٍ، قَديمةِ الْوجُودِ، غَيرِ مَرئيةٍ، يَظْهرُ نَشَاطُها في الظَّواهِر الطَّبيعيَّةِ؛ كَهُبوبِ العَواصفِ والرِّيَاح، ونُزُولِ الأَمْطَار، ولَمَعانِ الْبَرقِ في اللِّيلِ فَيُبدِد ظَلامَه، وصوتِ الرَّعْد والصَّواعِق الَّتِي تَصِمُّ الآذَانَ، وغُروبِ الشَّمْسِ ومَا يَنْتَجُ عَنه مِن قُدومِ الشَّمْسِ ومَا يَنْتَجُ عَنه مِن قُدومِ الظَّلام، وتَعَور القَمرِ والنَّجُوم، ثمَّ شَرُوقِها ومَا يَنْتَجُ عَنه مِن تَبدُّد الظَّلام، وتَعامِ النَّيل وظُهورِ القَمرِ والنَّجُوم، ثمَّ شَرُوقِها ومَا يَنْتَجُ عَنه مِن تَبدُّد الظَّلام، وتَعلي الفُصُول، ونُمو الْحَيوانَات والنَبات ونَشْأةِ الإنْسَان، ومَا يَطرأُ عَليه مِن تَطُوراتٍ في الْخِلقَة مِن ضَعفٍ إلىٰ قُوَّة ثمَّ ضَعفٍ.

فَكَانَ الْإِنْسَانُ الرُّومَانِيُّ يُطلقُ عَلىٰ هَذِه القُوىٰ اسْمَ «الأرْواح النَّشِطة» أَوْ «الآلِهَة».

(١) للأمانة العلمية؛ فقد استفدت المعلومات المذكورة في هذا الملحق من المبحث الأول من كتاب: «تاريخ النصرانية - مدخل لنشأتها ومراحل تطورها عبر التاريخ»، المؤلف: عبد الوهاب بن صالح الشايع.

وكَانَ عَدَدُ هَذِه الآلِهَة في نَظَرِ الرُّومَانَ كَبيرًا جدًّا، فَهُنَاكُ عَلَىٰ سَبيلِ الْمِثَالَ الْمِثَالَ الْمَثْ لِحِرَاسَة الْمَنْزِلَ والْمَزْرَعة، وآلِهةٌ للغَابَات، وآلهةٌ تُهَيْمِن عَلَىٰ الظَّواهِر الطَّبيعيَّة الثَّائِرة؛ كَهَيَجانِ الْبَحْرِ وفَيضَانِ الأَنْهَارِ وهُبوبِ الْعَواصِف ونَحْوِها، وآلهةٌ للعَسْكَر، وهَكَذا.

وكَانتْ عَلاقةُ الشَّخصِ الرُّومَانيُّ بِآلهتِه عَلاقةً مَادِيَّةً بِحْتَةً، لِأَنَّه يَعْتَقَدُ مَنْفَعتَها لهُ في مِهْنَتِه، فكَانَ يُقدِّم القُرابينَ لَهَا والذَّبَائِح، لِكَي يَنَال رضَاهَا - بِحَسَب اعْتِقَاده - ثمَّ مَعُونتها لهُ، لِيَحصُل عَلىٰ رِبْحٍ وفِيرٍ في مِهْنَتِه، مُزَارِعًا كَانَ أَوْ صَانعًا، أوْ رجلًا عَسكريًّا يُريدُ النَّصْر في حُرُوبِه، أوْ غَير ذَلِك.

وقَدْ كَانَ للرُّومَانَ عِدةُ مَعْبُوداتٍ لَهَا صُورٌ بَشريةٌ، خُصُوصًا تِلْكَ الَّتي كَانت تُعبد رَسْميًّا مِن قِبَل الدَّولة الرُّومَانيَّة، مِثل (جوبيتر). الَّذِي كَان أَعْظَمَ الْآلهةِ عِنْدَهُم، و(منيرفا) الَّتي كَانُوا يَعْتَقِدونَ أَنَّهَا تَهِبُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِعُقُولِهِم وأَيْدِيهِم الْمَهَارَة في الْعَمل، و(ساتورونس) آلهةُ الزِّرَاعة، وهَلُمَّ جرَّا.

وكَانَ الرُّومَان يَعْتَقِدون أَنَّهُم كُلَّمَا زَادَ عَددُ العَابِدينَ لآلهةٍ مُعيَّنةٍ فَإِنَّهَا تَكُون أَكْثر اسْتعْدَادًا ورغبةً في أنَّ تُكَافِئ عَابِديهَا.

ومِنَ الْمُضْحِكَ أَنَّهُم إِذَا مَاتَ لَهُم إِمْبراطُورٌ لَهُ إِنَجازَاتٌ مَرْمُوقَةٌ وأَعْمالُ جَليلةٌ وانْتِصَاراتٌ؛ فَإِنَّ مَجْلسَ الشِّيوخِ الرُّومَانيَّ يُضِيفُ اسْمَ ذَلِك الإمْبراطُور لِقَائِمةِ الآلهةِ الَّتي يَعبدُونَهَا، فَيَصِير الإِمْبراطُور إللهًا بَعدَ وفَاتِه وتَحوُّلِه إِلىٰ



رُفَاتٍ، وقَدْ حَصَلَ هَذَا (التَّأليه) لِعَددٍ مِنَ الأَبَاطِرة مِثل قَيْصَر وأُغُسْطُس وترَاجَان وغَيْرهم.

ومِنَ الْجَدير بِالذِّكر أَنَّ السُّلُطَات الرُّومَانيَّة كَانتْ تَسْمحُ للْمُواطِن الرُّومَانيِّ بِاعْتِنَاقِ أَيِّ دِيَانةٍ أَجْنبيةٍ بِشَرطِ أَلَّا تَمْنَعَه تِلْك الدِّيَانَةُ مِن الْخُضُوع لآلهةِ الرُّومَان وتَعْظِيمها، والاشْتِراك في احْتِفَالاتِهَا وطُقُوسِها، لأنَّ اشْتِراكَ الْجَمِيعِ في تَعْظيم آلِهَتِهم هُو رَمزُ للْوحِدةِ، وكَفِيل بِرضَا الآلهةِ.

يُضَاف إِلَىٰ ذَلِك أَهميَّة تَعْظِيم الْجَمِيع للأباطِرة، وذَلِك بِحَرْق الْبَخُور أَمَامَ تَمَاثيِلهم.

وقدْ كَان القَانُون الرُّومَانيُّ صَارمًا جِدًّا ضِدَّ مَنْ يُخَالِف تِلْك القَواعِد.

وبِسَبِ مُخَالفَة الْيَهُود لِتلْكَ القَواعِد فَقَد بَطَشَ بِهِم الرُّومَانُ بَطْشًا في الأَّعُوامِ ٧٠ و ١٣٢ – ١٣٥، فَقَدْ كَانت فِلَسْطينُ (بَلَد الْيَهُود والنَّصَاري) تَحْتَ سُلْطَة الرُّومَان حِينَئذِ.

وقَدِ اسْتَغلَّ الْيَهُود هَذا النَّفُوذ والْجَبرُوت عِندَ الرُّومَان لَيبطِشُوا بِالْمَسِيحِ كَمَا تَقَدَّم، ولَكِنَّ الله نَجَّاه مِنَ الْقَتل، فَرَفَعَه إِلَىٰ السَّمَاء دُونَ أَنْ يَمَسَّه أَذًىٰ.

ثمَّ بَعْد رَفْع الْمَسِيح اسْتَغلَّ بُولسُ هَذا النُّفُوذ والْجَبروت عِنْد الرُّومَان، فَاسْتَعْدَاهم ضِدَّ أَتْبَاع الْمَسِيح لِيَمْحُو دِينَه مِنَ الأَرْض تَمامًا، ويُحِلَّ مَكَانَه دِينًا

آخَرَ، يَحْمِلُ اسْمَ الْمَسِيحِ في الظَّاهِر، ولَكِنَّه في البَّاطِن يُخَالِفُه مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وقَدْ تَمَّ شَرْح ذَلِك بِالتَّفْصِيل.

ثمَّ اسْتَمَرَّ الرُّومَان في نُفُوذِهم ووِلايتهم عَلَىٰ البُلْدَان قُرونًا، فَزَادُوا في تَحْرِيفُه تمامًا، تَحْرِيف دِينِ الْمَسِيح جِيلًا بَعْد جِيلٍ وقَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، حتَّىٰ تمَّ تَحْرِيفُه تمامًا، وإحْلالُ دِينٍ آخَرَ مَكَانَه لا يَمُتُّ لِدينِ الْمَسِيح بِصلَةٍ، وقَدْ تمَّ شَرْح ذَلِك بِالتَّفْصِيل أيضًا.

ثمَّ بَعدَ نَحْوِ سِتَّةِ قُرُونٍ مِنْ رَفْعِ الْمَسِيح، بَعَثَ اللهُ نَبيَّه مُحمَّدًا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدينِ الإسلام، ولَمَّا عَرَفَ النَّاسُ أَنَّه مِنْ عِند الرَّبِّ حقًّا، وأَنَّه هُو الدِّينُ الصَّحيحُ؛ دَخَلُوا فِيه أَفُواجًا، فَانْتَشَر دِينُ الإسلام، ثمَّ قَاتَلَ الْمُسْلِمُون الدِّينُ الصَّحيحُ؛ دَخَلُوا فِيه أَفُواجًا، فَانْتَشَر دِينُ الإسلام، ثمَّ قَاتَلَ الْمُسْلِمُون الرُّومَانَ، لأَنَّهُم لَيْسُوا عَلَىٰ دِينٍ صَحيحٍ، بَلْ دِينٍ بَاطل، فَرَضُوه عَلَىٰ النَّاسِ الرُّومَانَ، لأَنَّهُم لَيْسُوا عَلَىٰ دِينٍ صَحيحٍ، بَلْ دِينٍ بَاطل، فَرَضُوه عَلَىٰ النَّاسِ بِالْحَدِيد والنَّارِ، فَتَغَلَّبُوا عَلَيهِمْ، وسَيْطَرُوا عَلَىٰ البُلْدَانِ الَّتِي كَانُوا يَحْكُمُونَهَا، بِالْحَدِيد والنَّارِ، فَتَغَلَّبُوا عَلَيهِمْ، وسَيْطَرُوا عَلَىٰ البُلْدَانِ التَّتِي كَانُوا يَحْكُمُونَهَا، وهِي الشَّامُ ومِصْرُ وتُركِيَا وغَيْرِها، وحَلَّ الدِّينُ الصَّحيحُ الْمَحْفُوظ –وهُو دِينُ الإسلامِ – مَحَلَّ الدِّينِ الْمُحَرَّف الَّذِي وضَعَه بُولسُ ومَنْ تَبِعه مِنْ أَبَاطِرة الرُّومَان، والْحَمدُ للهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ.



# £ 5 \$

# الْمُلحقُ الرَّابِعِ: قِصَّةُ مَرِيمَ العَذْراءِ وابْنِها الْسِيحِ عِيسَى ابنِ مَرْيمَ

### ا خُبارٌ عَنْ ولادَةٍ مَرْيمَ وتَرْبيتها ﴿ وَتَرْبِيتُهَا

- كَانَ عِمْرانُ والدُ مَريمَ هُو صَاحب صَلاةِ بَني إِسْرَائيلَ، لِصَلاحِه وَتَقْواه وعِبَادَته، ولَمَّا نَذَرتْ زوجتُه «حَنَّة» أَنْ تَجْعَل ولَدَهَا مُحرَّرًا إِنْ رَزَقَهَا اللهُ ولدًا؛ حَاضتْ مِنْ فَوْرِها، وكَانتْ لا تَلدُ، فَواقَعَها زَوجُها فَحَمَلت بِمَرْيمَ، ومَعْنىٰ (مَرْيم) أَيْ: الْعَابِدة النَّاسِكة.
- ومِنْ دَلائلِ فَضْل مَريمَ أَنَّ الشَّيطَان لَمْ يَنْغَزْهَا فِي جَنْبِهَا كَمَا يَفْعَل لِسَائر الأَطْفَال، وهَذَا فَضْلُ خاصُّ لَهَا ولابْنِهَا الْمَسِيح عِيسَىٰ ابنِ مَرْيم، كَمَا جَاء فِي الْحَدِيث عَنِ النَّبِيِّ مُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيانِ حِمَاية اللهِ لِمَرْيم في قولِه: «مَا الْحَدِيث عَنِ النَّبِيِّ مُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بَيانِ حِمَاية اللهِ لِمَرْيم في قولِه: «مَا الْحَدِيث عَنِ النَّبِيِّ مُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بَيانِ حِمَاية اللهِ لِمَرْيم في قولِه: «مَا الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا (٢) مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا»، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَة -راوي الْحَدِيث-:

(١) أي: يغمزه بإصبعه ليصيح.

<sup>(</sup>٢) يستهل صارخًا: أي: يصيح.

وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَوَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ (١)(٢).

وعنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعَنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبيهِ بِإِصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ، غَيْرَ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، ذَهَبَ يَطْعَنُ، فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ (٣)»(٤).

• أَتَت «حَنَّة» أَمُّ مَرِيمَ بِابنَتِها مَرْيمَ بَعْدَ فَتْرةِ رَضَاعِها إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِس، فَسَلَّمَتْها للْعُبَّاد الَّذِين في الْمَسْجد الَّذِي كَانَ يُصلِّي فِيه زَوجُها عِمْران، وكَانَ إِمَامَهم في الصَّلاةِ، ليُربُّوها عَلَىٰ الْعِبَادة والطَّاعَة، فَتَنَازَعُوا بَيْنَهُم أَيُّهم يَكْفُلُها ويُربِيها، وكَانَ زَكريًا هُو النَّبيَّ في ذَاكَ الزَّمَان، فَطلبَ منهم أَنَّهُم أَيُّهم يَكْفُلُها ويربِيها، وكَانَ زَكريًا هُو النَّبيَّ في ذَاكَ الزَّمَان، فَطلبَ منهم أَنْ يَقُومَ هُو بِكَفَالَتِها ويَتَنَازَلُوا لهُ عَنِ ذَلِكَ فَأَبُوا، مَعَ أَنَّه كَانَ كَبيرَهم ونبيهم، ثَنْ يَقُومَ هُو بِكَفَالَتِها ويَتَنَازَلُوا لهُ عَنِ ذَلِك فَأَبُوا، مَعَ أَنَّه كَانَ كَبيرَهم ونبيهم، ثمَّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنْ يَجْعَلُوا الأَمْرَ بَيْنَهم قُرْعةً، فَمَنْ فَازَ بِالقُرْعَة صَارتْ مَرْيمُ في كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَلَيْمُ فَي كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَنْ كَانَ كَلْهَمْ فَيْ وَاللّه عَنْ فَازَ بِالقُرْعَة صَارتْ مَرْيمُ في كَانَا مَنْ كَانَ كَلْهم كَانَا مَنْ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ هَوْ يَكُفَالَتِه، كَانَا مَنْ كَانَ مَنْ كَانَ كَانَا مَنْ كَانَ كَانَا مَنْ كَانَ كَانَ هُمْ كُلُهُ فَي فَالَتِه مَانَ كَانَا مَنْ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَلْهَ مَنْ فَاذَ بِالقُرْعَة صَارتُ مَنْ كَانَ كَلُوا اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ مُعْ أَنْ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ لَتَهُ مِنْ فَالْوَاللّهُ مُنْ فَالْكُولُوا المُنْ كَانَ لَا لَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فَكَانَتْ مَشَيئَةُ اللهِ أَنْ تَكُونَ القُرْعَةُ لزكَريَّا، وهَذَا مِنْ دَلائِل فضل مَرْيَمَ ﷺ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران:٣٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٣١) ومسلم (٢٣٦٦) عن أبي هريرة رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) الحجاب: هو حجاب جعله الله بين الشيطان ومريم، فلما أراد الشيطان أن يطعن مريم في جنبها طعن في الحجاب، وكذلك الأمر بالنسبة لابنها المسيح عيسى ابن مريم، لما أراد أن يطعنه في جنبه بأصبعه ليصيح جاءت الطعنة في الحجاب الذي جعله الله بينهما، فحماه الله من طعنته، فلم يصرخ لما ولدته أمه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٢٨٦)، ومسلم عَقيب الحديث رقم (٢٣٦٦).



إِذْ كَانَت فِي كَفَالَةِ وتَرْبيةِ نَبيٍّ مِنَ الأَنْبِياء، ولَيسَ رَجُلًا عَاديًّا.

• فَنَشَأْتُ مَرْيمُ نَشْأَةً نَبويَّةً في كَفَالَةِ وكَنَفِ النَّبِيِّ زَكَريَّا، نَشَأْتُ صَالِحةً عَابِدةً قَانتةً للهِ جَلَّوَعَلا، وكَانَ لَهَا مِحْرابٌ تَتَعبَّدُ فِيه في مَسْجد بَيْت الْمَقْدِس، وحَصَل لَهَا شَيءٌ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِي تَدَلُّ عَلَىٰ كَرامَتِها عِندَ اللهِ، فكَانَ زكريًّا يَدُخُل عَلَيها الْمِحْرَابِ فَيَجِدُ فَاكِهة الصَّيفِ في فَصْلِ الشِّتَاء، وفَاكِهة الشِّتَاء في يَدْخُل عَلَيها الْمِحْرَابِ فَيَجِدُ فَاكِهة الصَّيفِ في فَصْلِ الشِّتَاء، وفَاكِهة الشِّتَاء في فَصْلِ الصَّيْف. قَالَ اللهُ عَنْها: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَريًّا ٱلْمِحْرَابِ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ فَصْلِ الصَّيْفِ فَيْرِحِسَابٍ ﴾ (١).

### \* فَضَائِل مَرْيمَ وكَرَامَتُها عِندَ رَبِّهَا

- مِنْ دَلائِل فضل مَرْيم أَنَّ الْمَلائِكَةَ كلَّمتْهَا، وأَخْبَرَتْهَا بِاصْطِفَاء اللهِ واخْتِيارِه لَهَا لأَنْ تَكُون خَيرَ نِسَاءِ العَالَمينَ في ذَلِك الزَّمَان، قَال اللهُ في القُرآنِ: ﴿وَإِذْ قَالَتِ لَهَا لأَنْ تَكُون خَيرَ نِسَاءِ العَالَمينَ في ذَلِك الزَّمَان، قَال اللهُ في القُرآنِ: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَتَ كُون خَيرَ نِسَاءِ العَالَمينَ شَيْدَمَرْ لَهُ الْقُرْقِيرَ لَيْ اللهِ الْمُلْتِكَةُ يُدَمَرُ لِهُ إِنَّ اللهَ الشَّهُ وَطَهَّرُكِ وَاصْطَفَاكُ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَلَمِينَ شَي يَلَمَرْ لِمُ الْمَالِكِ وَلَمْ طَفَاءُ هُو الاخْتِيار.
   والاصْطِفَاءُ هُو الاخْتِيار.
- ومِنْ دَلائِل فَضْل مَرْيمَ أَنَّ الْمَلائِكَة نقَلتْ لَهَا بِشَارةً مِنْ عِنْد اللهِ بِأَنَّهَا سَتَحْملُ بَولَدِ اسْمُه الْمَسِيحُ عِيسَىٰ ابنُ مَرْيمَ، لَيْس هَذَا فَحَسْب؛ بَل بَشَّرتْهَا بِأَنَّ ابْنَهَا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران:٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ٤٦، ٤٣.

الْمَسِيح لَيْسَ كَسَائِرِ الأَبْنَاء، بَلْ لهُ مَكَانةٌ عَظيمةٌ عِندَ اللهِ وعِندَ النَّاس، ومِنَ الْمُقرَّبين عِندَ اللهِ، قَالَ اللهُ في القُرْآن: ﴿إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَنمَرْيَمُ إِنَّ ٱللّهَ يُبَثِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَحِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ (١).

تَلقَّت مَرْيمُ هَذِه الْبشَارَة مِنْ عِنْدِ رَبِّهَا بِالقَبُول، مَعَ أَنَّهَا تَعَجَّبت مِنْهَا أَيَّما تَعَجُّب، إذْ كَيْف يَكُون لَهَا ولدٌ وهِي لَيْست ذَاتَ زَوْجِ؟!

وقَدْ أَخْبِرَ اللهُ فِي القُرآنِ عَنْ تَعجُّبِ مَرْيمَ فَقَال عَنْها: ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمُسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذُو لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴾ (٢).

مَعْنىٰ: ﴿يَدَى يَمْسَسِٰفِ بَشَرُ ﴾؛ أَيْ: لَمْ يَتَصلْ بِي بَشرٌ مِنْ خِلالِ الْعَلاقَةِ الْجِنْسيَّة.

ومَعْنىٰ الآيةِ: أَنَّ اللهَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٍ، إِذَا أَرَادَ شَيئًا فَإِنَّمَا يَقُول لهُ: (كُن) فَكَان الْمَسِيحُ في بَطْنِ فَيكُون ذَلِك الشَّيءُ، ومِنْه مَا حَصَل لِمَرْيمَ، إِذْ قَالَ اللهُ: (كُنْ)، فَكَان الْمَسِيحُ في بَطْنِ أُمِّهِ بِهَذِه الكَلِمَة، ولِهَذَا يُوصَفُ الْمَسِيحِ بِأَنَّه (كَلِمَة اللهِ)، لأنَّه كَانَ بِهَا كَمَا في قَول المَلائكة لِمريم: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُكِبَشِّرُكِ بِكُلِمَةٍ مِّنْهُ ٱلمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران:٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران:٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران:٤٥.

ومِنَ اللَّطَائفِ أَنَّ هَذَا الْخَبرَ القُرآنيَّ مُتوافقٌ مَعَ مَا جَاء في «إنْجِيل لُوقَا»
 (١/ ٢٨ - ٣١، ٣٤، ٣٧):

٢٨. فَدَخَل إِليهَا المَلاكُ وقَالَ: سَلامٌ لكِ أَيَّتُها الْمُنْعَم عَليهَا، الرَّبُّ مَعَكِ.
 مُبَارَكَةُ أَنْتِ فِي النِّسَاءِ.

٢٩. فَلمَّا رَأَتْه اضْطَربتْ مِنْ كَلامِه، وفَكَّرَت: مَا عَسَىٰ أَنْ تَكُون هَذِه التَّحِيَّة.

٣٠. فَقَالَ لَهَا الْمَلاكُ: لا تَخَافِي يَا مَرْيَمُ، لأَنَّكِ قَدْ وجَدتِ نِعْمَةً عِندَ اللهِ.

٣١. وهَا أَنْتِ سَتَحْبَلِينَ (١) وتَلِدِينَ ابْنًا وتُسَمِّينَه يَسُوع.

٣٤. فَقَالَتْ مَرْيمُ للْمَلاكِ: كَيفَ يَكُونُ هَذَا وَأَنَا لَسْتُ أَعْرِفُ رَجُلًا؟ فَأَجَابَهَا الْمَلاكُ:

٣٧. لأنَّه لَيْسَ شَيءٌ غَيرَ مُمْكِنِ لَدَىٰ اللهِ.

• ومَعَ تَلَقِّي مَرْيمَ لِبشَارَة الْمَلائكَةِ لَهَا بِالْمَسِيحِ بِالقَبُولِ والرِّضَا، إلَّا أَنَّهَا حَمَلتُ هَمَّا عَظِيمًا، إذْ مَنْ يُقْنِع قَوْمَها بِحَقِيقَة الأَمْرِ فِي أَنَّ حَمْلَها بِالْمَسِيحِ بِهَذِه الصُّورة الْغَير طَبيعيةٍ كَانَ بَأَمْرِ اللهِ؟ فَهُمْ لا يَعْلمُون حَقِيقة الأَمْرِ، وبِالتَّالي

(١) معنىٰ تحبلين أي: تَحمِلين.

فَسَيعْتَمِدُون عَلَىٰ ظَاهِر الْحَال ويَتَّهِمُونَهَا بِالزِّنا، فَلِهَذَا حَمَلَتْ همَّا عَظيمًا، وتَمَنَّت الْمَوتَ عَلَىٰ أَنْ يَتَّهمها قَوْمُها بالزِّنَا.

• ومِنَ اللَّطَائِفِ أَنَّ النِّسَاء الْمُسْلِمات هُنَّ خَيرُ مَنِ اقْتَدَىٰ بِمَرْيم، لأَنَّهُنَّ يُوثِرنَ الْمَوتَ عَلَىٰ فِعْلِ الفَاحِشَة، الَّتي هِي الاتِّصَال الْجِنْسِي مَعَ غَيرِ الزَّوج، بِخَلافِ مَا وَصَلَ إِليه حَالُ النِّسَاء الْمَسِيحيَّاتِ، مِنَ التَّسَاهُل العَظِيم في هَذَا الْمَوضُوع، وانْتِشَار الصَّدَاقَات والعَلاقَات بَينَ الْجِنْسَين خَارِج إطار الزَّوجِيَّة، الْمَوضُوع، وانْتِشَار الصَّدَاقَات والعَلاقات بَينَ الْجِنْسَين خَارِج إطار الزَّوجِيَّة، حتَّىٰ القَسَاوسَة يَفْعَلُون ذَلِك مَعَ الرَّاهِبَات وغَيْرِهنَّ مِن نِسَاء الرَّعِيَّة، في الكَنَائِس وخَارِجِها، في اعْتِدَاء مَكْشُوفٍ عَلَىٰ كَرَامِة النِّسَاء وأَزْواجِهنَّ، ومُخَالَفَةٍ صَريحةٍ لِتَعالَيمِ الْمَسِيح وجَميعِ الأَنْبياء، والآدَابِ الَّتي يَتَحلَّىٰ بِهَا كِرامُ النَّاس ونِسَائِهم، لِتَعالَيمِ الْمَسِيح وجَميعِ الأَنْبياء، والآدَابِ الَّتي يَتَحلَّىٰ بِهَا كِرامُ النَّاس ونِسَائِهم، لاسيَّما مَريمُ العَذْراءُ عَلَىٰ وجهِ الْخُصُوص.

فَهلْ يُعقلُ أَنْ تَكُون هَذِه السُّلوكيَّات الَّتي هِي جُزءٌ من شَخْصيَّة القَسَاوسِة تَرْجمةً لسُّلوكيَّات الْمَسِيح؟! حَاشَا وكَلَّا.

والأَعْجَبُ مِن ذَلِك مَا يُلقِيه رِجَالُ الْكَنِيسة عَلَىٰ مَسَامِع النَّاسِ مِنْ أَنَّ الْمَوْأَة الْمُسْلِمة مُضْطَهدةٌ ومُحْتقَرةٌ، في حِين أَنَّ الْواحِدة مِن نِسَائهمْ إِذَا دَعَاهَا الْمَوْأَة الْمُسْلِمة مُضْطَهدةٌ ومُحْتقرةٌ، في حِين أَنَّ الْواحِدة مِن نِسَائهمْ إِذَا دَعَاهَا القِسِّيسِ للفِراشِ جَاءَت ذَليلةً مَقْهُورةً، لِكَونِهَا لا تَسْتَطِيع رَدَّ طَلَبِه، حتَّىٰ ولوْ كَانتْ مُتَزوجةً، فَإِنَّهَا تَخُون زَوْجَهَا إِرْضَاءً للقِسِّيسِ، لِمَا لرِجَال الدِّين مِنْ هَيْمَنةٍ وسُلُطةٍ ومَهَابةٍ في قُلوبِ أَفْرادِ الرَّعيَّة، واعْتِقَادهنَّ بِأَنَّهُنَّ إِنْ أَرْضينَ القِسِّيسَ فَقْد



أَرْضَينَ الرَّبَّ، حَاشَاه مِن ذَلِك، وهَذَا سُخْفٌ وضَحِكٌ عَلَىٰ العُقُول، وابْتزازُ مَكْشوفٌ لأعْراضِ النِّسَاء، إذْ لوْ كَانَ في هَذَا إِرِضَاءٌ للرَّبِّ فَلِمَاذَا يَطْلبُه القِسِّيسُ سرَّا، ويَفْعلُ العَلاقَةَ مَعَهَا سِرًّا؟!

ولِمَاذَا لَمْ يَرِد الأمر بِه من الْمَسِيحِ نفسه ويقرر ذلك في أَيِّ مِن الأَنَاجِيل الأَرْبَعة وغَيْرِها؟!

## خَاطرةٌ لَطيفة: أينَ حَقِيقةٌ مَقُولةِ: (اللهُ مَحبَّة)؟

إِنَّ مِن حَقِّ الْمُثَقَّفِين والْمُثَقَّفَاتِ أَنْ يَتَسَاءَلُوا عَنْ ظَاهِرةِ ابْتِزازِ القَسَاوسَة لأَعْراض البَنَات والرَّاهباتِ بِالسِّرِّ، فَأَينَ أَثَرُ مَقُولَة: (الله مَحبَّة) في الْواقع، ومَا هِي حَقِيقَتُها؟!

ومِن حَقِّ الْمُثَقَّفِين والْمُثَقَّفات أَنْ يَتَسَاءَلُوا -أَيْضًا - عَنْ مَقُولَة: (اللهُ مَحبَّة) الَّتي يُردِّدَها القَسَاوِسة كَثيرًا في الْكَنَائسِ، في حِينِ أَنَّه عَلَىٰ الْجَانبِ الآخرِ مِنَ الْكَنائسِ تُوجَدُ غُرفُ تَعْذيبٍ لِمَنَ يُوجِّه أَسْئلةً مَنطقيَّةً مُحرِجةً إلى أُحَدٍ مِنَ القَسَاوِسَة عَنْ عَقَائِد الْمَسِيحيَّة؟

ومِنْ دَلائِل فَضْل مَرْيمَ أَنَّ جِبريلَ -وهُو أَعْظمُ الْمَلائِكةِ - بَشَّرها مَرةً
 أُخرى بِأَنَّهَا سَتَحْمل بِالْمَسِيح، وقَدْ تَقدَّم أَنَّ الْملائِكَة بَشَّرَتْهَا قَبلَ ذَلِك، فَجَاءَ
 جِبريلُ -أَعظمُ الْمَلائِكةِ - ليُبشِّرها وليُنفِّذَ هَذِه الْبِشَارة، فَتَمثَّل لَهَا عَلىٰ هَيئةِ

الْبَشْرِ، وَجَاءَها وهِي فِي نَاحِيةٍ مِنْ بَيتِ الْمَقْدَسِ لا يَرَاهَا أَحَدٌ، وأَخْبَرَهَا بِأَنَّه قَدْ جَاءَ مَوْعَدُ تَحْقيقِ الْبِشَارَة الَّتِي أَخْبَرَهَا بِهَا الْمَلائِكَة مِنْ قَبَلُ، وهِي حَمْلُها بِالْمَسِيح، فَاسْتَغْرَبَتْ مَرْيم هَذِه الْبِشَارة مَرةً أُخْرَىٰ وسَأَلت جِبريلَ: كَيفَ لِي أَنْ أَحْمَلُ وأَنَا لَسْتُ ذَاتَ زَوْجٍ ولَستُ بَغِيًّا تَفْعَلُ الْفَاحِشة مَعَ الرِّجَال؟!

فَأَجَابَهَا المَلَكُ جَبِرِيلُ بِأَنَّ هَذَا هُو أَمْرُ اللهِ واخْتِياره، ولَيسَ لَنَا إلَّا قَبُول أَمرِ اللهِ وتَنْفِيذه، واللهُ لهُ الْحِكْمة الْبَالِغة في كُلِ شَيءٍ، فَفَعلَ جَبِريلُ مَا أَمْره بِه رَبُّه سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، فَنَفَح في جَيْب قَمِيصِ مَرْيم، فَوصَلتِ النَّفْخَةُ إلىٰ فَرْجِها ثمَّ إلىٰ مَرْجِها ثمَّ إلىٰ رَحِمِها، فَحَمَلتْ بِالْمَسِيح كَمَا تَحْمَل النِّسَاء مِن أَزْواجِهنَّ، فَمَكَثَ جَنِينُها في بَطْنِها تَسْعَة أَشْهرٍ، ثمَّ ولَدَتْه، قَالَ اللهُ في سَرْدِ هَذِه القِصَّة، وهِي في سُورة «مَرْيم» مِنَ القُرآنِ الْكَريم:

﴿ وَاَذَكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ النَبَادَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرُوتِيًا ﴿ فَالْتَحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحِنَا فَتَمَثّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ﴿ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِالرَّمْنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ عُلَامًا رَكِيًا ۞ قَالَتْ أَنَنَ يَكُونُ لِي عُلَمٌ وَلَمْ وَعَيَّ هَيِّنَ وَلِنَجْعَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ وَلَيْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى هَمِينًا ﴿ وَلِنَجْعَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى هَمِينًا ﴿ وَلِنَجْعَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه



جَنِيًّا ۞ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَا فَإِمَّا نَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِي نَذَرَتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنَ أَمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَتَ بِهِ وَقَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَّ قَالُواْ يَكَمَرْيَكُو لَقَدْ حِنْتِ شَيْعًا فَرِيَّا ۞ يَكَأُخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ الْمَرَأُ سَوْءِ وَمَا كَانَ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّهُ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ الْمَرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّهُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا ۞ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللهِ ءَاتَّنِيَ الْكِتَبَ وَجَعَلَنِي بَيِيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مَبْرَكًا وَوَالْرَكِيَّ وَمَ وُلِد تُ وَيَوْمَ أَمُونُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ۞ وَبَعَلَنِي بَيْنًا ۞ وَلَمْ يَجُعلَنِي مُبَارَكً اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَاللّهُ مُن وَيَوْمَ أَمُونُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ۞ وَلِمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعْمُ وَلُولَ لَهُ مَنْ عَلَى اللهُ وَيَعْمَ الْمُونُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ عَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَيَعْمُ وَلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْمَ وَلَاللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

### ﴿ التَّعْلِيقُ عَلَى الْآيَاتِ

هَذَا الْحَمْلِ حَصَلَ فِي رَحِمِ مَرْيَمَ مِنْ أُمِّ بِلا أَبٍ، وهُو يَدلُّ عَلَىٰ كَمَالِ قَدْرةِ اللهِ تَعَالَىٰ، وهُو أَمْرُ لَيْسَ بِالهَيِّن، ولكِنَّه هَيِّنْ عَلَىٰ اللهِ، والْحِكْمة مِنْ خَلْقِه بِهَذِه اللهِ تَعَالَىٰ، وهُو أَمْرُ لَيْسَ بِالهَيِّن، ولكِنَّه هَيِّنْ عَلَىٰ اللهِ، والْحِكْمة مِنْ خَلْقِه بِهَذِه اللهِ الَّذِي نَوَّع فِي الصُّورة أَنْ يَكُون فِي هَذَا دَلالةٌ وعَلامةٌ للنَّاسِ عَلَىٰ قَدْرةِ اللهِ الَّذِي نَوَّع فِي خَلْقِهم، فَخَلَقَ أَبَاهُم آدَمَ مِن غَيْرِ ذَكْرٍ ولا أُنْثَىٰ، وخَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ذَكْرٍ بِلا أُنْثَىٰ، وخَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ذَكْرٍ بِلا أُنْثَىٰ، وخَلَقَ بَقيَّة الذُّريَّة مِنْ ذَكَرٍ وأَنْثَىٰ، إلَّا الْمَسِيحِ فإنَّه أَوْجَدَه مِنْ أُنْثَىٰ بِلا ذَكْرٍ، وَخَلَقَ بَقيَّة الذُّريَّة مِنْ ذَكَرٍ وأَنْثَىٰ، إلَّا الْمَسِيحِ فإنَّه أَوْجَدَه مِنْ أُنْثَىٰ بِلا ذَكْرٍ، وَخَلْقِم بِخَلْقِ الْمُسِيحِ القِسْمَة الرُّباعيَّة (٢) الدَّالَّة عَلَىٰ كَمَالِ قُدْرةِ اللهِ وعَظِيمِ وَعَظِيمِ

<sup>(</sup>۱) سورة مريم: ١٦ -٣٦.

<sup>(</sup>٢) المقصود بالقسمة الرباعية: أن الناس ينقسمون في كيفية خلقهم إلى أربعة أقسام:

سُلْطَانِه، ولَيْسَ هَذَا عَلَىٰ اللهِ بِعَزِيزٍ، فَخَلْقُ السَّمَاواتِ والأَرْضِ أَعْظَمُ مِن خَلْقِ النَّاسِ ولَكِن أَكْثَر النَّاس لا يعلمون.

فَاللهُ قَادرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلَقَ بَشُرًا مِنْ ذَكَر وأُنْثَىٰ، كَمَا هُو حَالُ سَائِر الْبَشَر، وقَدْ يَخْلَقُ مِن غَيْرِ ذَكْرٍ وأُنْثَىٰ، كَحَال أَبِينا آدَمَ، وقَدْ يَخْلَقُ مِنْ ذَكْرٍ بِلا أُنْثَىٰ، كَحَال أُمِّنَا حَوَّاء الَّتِي خَلَقَها اللهُ مِن ضِلَع آدَم، وقَدْ يَخْلَقُ مِن أُنْثَىٰ بِلا ذَكْرٍ، كَحَال الْمُسِيحِ بْنِ مَرْيمَ، وقَدْ يَخْلق مِن الرَّجُل الْكَبيرِ ومِنَ الأُمِّ العَاقرِ، كَحَال الأَنْبياءِ الْمَسِيحِ بْنِ مَرْيمَ، وقَدْ لا يَخلُق مِن الرَّجُل الْكَبيرِ ومِنَ الأُمِّ العَاقرِ، كَحَال الأَنْبياءِ إبْرَاهِيم وزكريًا، وقَدْ لا يَخلُق مِن الزَّوجِين ذُكورًا بِلا إنَاثٍ، وقَدْ يَخْلقُ مِن الزَّوجِين ذُكورًا بِلا إنَاثٍ، وقَدْ يَخْلقُ مِنْهُمَا إنَاثًا بِلا فَكُورًا بِلا إنَاثٍ، وقَدْ يَخْلقُ مِنْهُمَا إنَاثًا وذُكورًا، فَاللهُ قَادرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، إذَا ذُكورٍ، وقَدْ يَخْلق مِنْهُما إنَاثًا وذُكورًا، فَاللهُ قَادرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، إذَا أَرَدَنَهُ أَنْ يَقُول لهُ: (كُنْ) فَيَكُون ذلك الشيء، كَمَا قَالَ اللهُ فِي القُرآن: ﴿إِنْمَا يَقُول لهُ: (كُنْ) فَيَكُون ذلك الشيء، كَمَا قَالَ اللهُ فِي القُرآن: ﴿إِنْمَا يَقُولُ لهُ إِنَا أَرْدَنَهُ أَنَ لَاللهُ فِي القُرآن: ﴿ إِنَا اللهَ فِي القُرآن: ﴿ إِنْمَا لِلْمَى عَالَىٰ اللهُ فِي القُرآنَ فَي كُونَ ذلك الشيء، كَمَا قَالَ اللهُ فِي القُرآن: ﴿ إِنْمَا لِلْكُولُ اللّهُ فِي القُرآن: ﴿ إِنْهَا لِلْهُ فِي الْمُرْتَى اللّهُ فِي الْمُرْتَى اللّهُ فَي القُرْنَ هُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فِي القُرْلَ اللّهُ فِي الْمُرْتَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فِي القُرْلَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللهُ اللللّهُ اللللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللللهُ الللّه

القسم الأول: مَن وُلِدَ بلا ذكر ولا أنثى، وهو أبونا آدم، خلقه الله من طين.

الفسم الاون. من ويد بار دكر ولا الني، وهو ابونا أدم، خلفه الله من طين. القسم الثاني: مَن وُلِدَ مِن ذكر بلا أنثى ، وهي أُمَّنا حواء، خلقها الله من آدم، من أحد أضلاعه.

القسم الثالث: مَن وُلِدَ من أنثى بلا ذكر، وهو المسيح عيسى ابن مريم. القسم الرابع: مَن وُلِدَ من ذكر وأنثى، وهم عامة الناس.



وقَالَ اللهُ فِي القُرآن: ﴿ لِللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثَاوَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُرَوِّجُهُ مَّ ذُكْرَانَا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا إِنَّهُ وُعَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ (١).

ومَعْنَىٰ الآيةِ الْكَرِيمةِ: للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مُلكُ السَّمَوات والأَرْضِ ومَا فِيهمَا، يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ مِنَ الْخُلُو، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء مِنْ عِبَادِه إِنَاثًا لا ذُكُور مَعَهنَّ، ويَهَبُ لِمَنْ يَشَاء مِنْ عَبَادِه إِنَاثًا لا ذُكُور مَعَهنَّ، ويَهَبُ لِمَنْ يَشَاء مِنَ النَّاسِ لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور لا إِنَاث مَعَهُم، ويُعْطِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لِمَنْ يَشَاء مِنَ النَّاسِ الذَّكَر والأُنْثَىٰ، ويَجْعَل مَنْ يَشَاء عَقِيمًا لا يُولَد لهُ، إِنَّه عَليمٌ بِمَا يَخْلُق، قَديرٌ عَلىٰ خَلْقِ مَا يَشَاء، لا يُعْجِزُه شَيءٌ أَرَادَ خَلْقَه.

فَالْحَاصِلُ أَنَّ خَلْق الْمَسِيح كَانَ آيةً ودَلالةً للنَّاسِ عَامَّةً ولِبني إسْرَائِيل خَاصَّة عَلَىٰ عَظِيم قُدْرَة اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ واتِّصَافه بِالْخَلْق كَمَا يَشَاء، فَلَيْسَ أَمَامَنَا بَعْدَ هَذَا إِلَّا الإِيمَانُ بِذَلِك وتَعْظِيمُ الرَّبِّ في نُفوسِنَا.

ومِنَ اللَّطَائِفِ أَنَّ هَذِه الْحِكْمَة مِنْ خَلْقِ الْمَسِيح مِنْ أُمِّ بِلا أَبِ مَذكُورةٌ فِي الْمَرَاجِع الْمُنْتَشِرة بِأَيْدِي الْمَسِيحيينَ الْيَوْم، فَفِي «سِفْر إشْعِياء» (١٤:٧)
 جَاءَتِ الْبِشَارة بِحَمْل مَرْيمَ بِالْمَسِيح، وبِأَنَّ حَمْلَه كَانَ آيةً عَلَىٰ قَدْرة اللهِ:

«ولَكِنْ يُعِطيكُم السَّيدُ نَفْسُه آيةً: هَالعَذرَاءُ تَحْبِلُ وتَلِدُ ابْنَا وتَدْعُو اسْمَه (عَمَانوئِيل)».

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: ٤٩، ٥٠.

والسَّيدُ هو اللهُ، والآيةُ هي العَلامَة عَلَىٰ قُدْرَتِه، ومَعْنَىٰ تَحْبِل أَيْ: تَحْمِل، و هَمَانُوئيل، هُو أَحَد أَسْماءِ الْمَسِيح.

ومَعَ هَذَا فإن المسيحيين لَا يُؤمِنُون بأن الحكمة الإلهية من حمل مريم للمسيح بهذه الطريقة إنّما هو بيان أن هذا آية وعلامة على قدرة الله (الموصوف هنا بالسيد)، بل يجهلون هذا تمامًا، ويقولون إنّ الْمَسِيح ابن اللهُ، تَعَالَىٰ اللهُ عَنْ ذَلِك.

• ولما ولدت مريم المسيح كان أوَّلُ شَيءٍ نَطَق بِه الْمَسِيح وهُو في الْمَهْد هُو الإِقْرَار بِأَنَّه عَبدٌ للهِ، وذَلِك عِندَمَا سَأَلَ الْيَهُودُ أُمَّه عَنْ هَذَا الطَّهْل: مِنْ اللهِ، ولوْ كَانَ كَذَلك لَقَالَهَا، لأَنَّه شَرَفٌ لهُ لوْ كَانَ أَيْن أَتَيْتِ بِه؟ فَلمْ يَقُلْ: إِنَّه ابنُ اللهِ، ولوْ كَانَ كَذَلك لَقَالَهَا، لأَنَّه شَرَفٌ لهُ لوْ كَانَ حقًا، ولأَنَّ الْمَقَام يَقْتَضِيه، لِيَدْفَع التَّهْمَة عَنْ أُمِّه، بلْ قَالَ: ﴿ إِنِّ عَبْدُ اللهِ ءَاتَكِيَ حَقًا، ولأَنَّ الْمَقَام يَقْتَضِيه، لِيَدْفَع التَّهْمَة عَنْ أُمِّه، بلْ قَالَ: ﴿ إِنِّ عَبْدُ اللهِ ءَاتَكِيَ الْكَتَبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوصِينِي بِالصَّلَوةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ عَلَيْ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ عَيَّا ۞ وَبَعَلَنِي نَبِيًّا ۞ وَبَعَلَنِي بَيْكَا ۞ وَبَعَلَنِي بَيْكَا ۞ وَلَكَ يَجْعَلَنِي بَيَالَ اللهَ قَالَ اللهُ وَلِدَتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ عَيَّا ۞ وَبَعَلَنِي بَالصَلَوةِ وَالزَّكَ وَيَوْمَ أَمُوتُ عَيَّا ۞ وَبَعَلَنِي بَيِكَا ۞ وَبَعَلَنِي بَالِكَ عَلَى عَبْدَارَا شَقِيّا ۞ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ عَيَا ۞ وَبَعَلِ إِنَّ الْمَقَامِ عَلَى اللهِ عَلَى عَبْدَارَا شَقِيّا ۞ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَمُوتُ وَيُومَ أَبُعَتُ حَيَّا ۞ وَبَوْلَادَ فِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَارًا شَقِيّا ۞ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ الْمَقَامِ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ أَمْ وَلَاللهُ اللهُ وَلِي اللهِ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ الْمَالِ اللهَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

أَيُّهَا القَارِئِ الْكَريم والقَارِئةُ الْكَريمةُ، مَاذَا بَعْد هَذَا الْوضُوح مِنْ وضُوحٍ عَلَىٰ أَنَّ الْمَسِيحِ عَبْدٌ للهِ، وَبَشَرٌ، ورَسُولُ، لَيْس ربَّا، ولا ابنَ الرَّبِّ؟!

<sup>(</sup>١) سورة مريم: ٣٠ - ٣٣.



# \* حَصُولِ الطُّمَأْنينةِ لِلَرِيمَ بَعْدَ طَمَأْنَة ابْنِها لَهَا لمَّا ولَدَتُهُ

بيّن الله في كِتَابه أنَّ مَرْيمَ أَصَابَهَا هُمُّ عَظِيمٌ لَمَّا ولَدتِ ابْنَهَا الْمَسِيح، حَيثُ إِنَّهَا تَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ سَيتَّهِمُونَهَا بِالزِّنَا لِكَوْنِه مِنَ الْمَعْلوم عِندَهم أَنَّهَا لَيْسَت ذَاتَ زَوْجٍ، فَلَيْسَ في تَصَوُّرِهم أَدنى احتمال لأنْ تَحْمل إلَّا مِنْ طَرِيق الزِّنَا، قَالَ الله في القُرْآنِ: ﴿فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاصُ إِلَى جِنْعِ ٱلتَّخْلَةِ قَالَتَ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبَلَ هَذَا وَكُنتُ نَشْيَا اللهُ في مَن اللهُ عَنَا اللهُ في اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ في اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ في اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ ال

فَالْمَسِيحِ طَمْأَن أُمَّه بَعْدَما ولَدَنه، وهَذَا مِن أَوَّلِ عَلامَاتِ الْخَيرِ فِيهِ، فَأَمَرَها بِتَناول الرُّطب، وشُرْب الْمَاءِ مِنَ السَّري وهُو جَدولُ الْمَاءِ، كَمَا أَوْصَاها بِأَنْ تَعْتَذِر لِقَوْمِها عَنْ إِجَابَتِهم إِذَا سَأَلُوهَا عَنْه مِنْ أَيْن أَتَتْ بِه بِأَنَّهَا صَائِمةٌ، وكَانَ تَعْتَذِر لِقَوْمِها عَنْ إِجَابَتِهم أَذَا سَأَلُوهَا عَنْه مِنْ أَيْن أَتَتْ بِه بِأَنَّهَا صَائِمةٌ، وكَانَ الصَّومُ في شَرْيعَتِهم هُو الإِمْسَاكَ عَنِ الْكَلامِ، فَلمَّا رَأْتْ مَرْيمُ مِنْ ولَدِها هَذِه الْمُعْجِزَات عَرَفَت أَنَّه نَبِيَّ، فَأَيْقَنتْ بِوعَدِ رَبِّهَا، وفَعلتْ مَا أَمَرَهَا بِه ولَدُهَا، لأنَّه لا الْمُعْجِزَات عَرَفَت أَنَّه نَبِيِّ، فَأَيْقَنتْ بِوعَدِ رَبِّهَا، وفَعلتْ مَا أَمَرَهَا بِه ولَدُهَا، لأنَّه لا يُمْكُنْ أَنْ يَتَكَلَّم صغيرها بِهَذَا الْكَلامِ العَظِيم إلَّا بِوحي مِنَ اللهِ، فَحَصَلت لَهَا الطُّمَانِينَة القَلْبِية، وقَامَتْ مَنْ مَكَان وضْعِهَا، ورَجَعت إلىٰ قَوْمِها، فَلَمَّا رَأَوْهَا الطَّمَانِينَة القَلْبِية، وقَامَتْ مَنْ مَكَان وضْعِهَا، ورَجَعت إلىٰ قَوْمِها، فَلَمَّا رَأُوهَا حَامِلةً ولَدَها الرَّضِيع سَأَلُوهَا مُسْتَغْربِينَ: (مِنْ أَيْن لَكِ هَذَا الصَّبِيُّ الْمَولُود، حَامِلةً ولَدَها الرَّضِيع سَأَلُوهَا مُسْتَغْربِينَ: (مِنْ أَيْن لَكِ هَذَا الصَّبِيُّ الْمَولُود،

<sup>(</sup>۱) سورة مريم: ۲۳ – ۲٦.

فَأَنْتِ مِنْ بَيتِ دِينِ وشَرَفٍ، ومِثْلُكِ لا يَفْعَلِ الفَاحِشَة؟!)، فَكَانَ رَدُّهَا لَهُمْ هُو رَدَّ الْواثِقَة بِرَبِّهَا، أَنْ أَشَارَت إِلَىٰ صَبِيِّها أَنِ اسْأَلُوه، فَهُو الَّذِي سَيَتَولَّىٰ الإِجَابةَ عنْ سُؤالِكُم، فَاسْتَغْرَبُوا ذَلِك الْجَوابِ مِنْهَا، إذْ لَيْسَ مِنَ الْمَعْهُود أَنْ يَتَكَلَّم مِنْ كَانَ في الْمَهْدِ أَوْ يُجِيبِ عَنْ أَسْئِلَةِ مَنْ حَوْلَه، فَتَكَلَّم عَلِيَّكُم إِكَلام عَظَيم أَزَالَ عَنْهُم الدَّهْشَة، وكَانَ أُوَّل مَا تَكَلَّم بِهِ الْمَسِيحِ هُو الإِقْرَارِ بِأَنَّه عَبِدٌ لله، حَيثُ قَال: ﴿إِنِّي عَبْدُاللَّهِ﴾، أيْ: لَسْتُ مَعْبودًا، ولا ابنًا للهِ، بَلْ عَابِدٌ للهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ءَاتَـٰكِيَ ٱلۡكِتَبَ﴾؛ أَيْ الْإِنْجِيل، وقد قَضَىٰ اللهُ بِأَنْ يُؤْتِيَه هَذَا الْكِتَابِ إِذَا كَبِر، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾؛ أيْ: مُرْسَلًا إِلَيْكُم، ولمْ يَقُلْ: (جَعَلني إِلْهًا)، ولمْ يَقُل: (جَعَلني ابنَ الله)، ولا غَيْر ذَلِك مِنَ الْأَقُوالِ الَّتِي قَالَها الْمَسِيحيُّون عَنْه بَعْد رَفْعِه إِلَىٰ السَّمَاء، بَل قَال: ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدَتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ١٠٠٠.

فلما قال المسيح مقالته عَلِمُوا أَنَّه نَبِيُّ، والنَّبِيُّ لا يَتَكَلَّم إلَّا بِالْحقِّ، فَحَصَلت الطُّمَأنِينَة النِّهائيَّة لِمَرْيمَ في ذَلِك الْمُوقِف، وكَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَم بِرِّ المسيحِ بِوالِدَته.

<sup>(</sup>۱) سورة مريم: ۳۰ - ۳۳.



#### اتِمةُ قِصَّة مَرْيم 🚓

وبَعْدَمَا سَرَدَ الرَّبُ هَذِه القِصَّة العَظِيمة في القُرآنِ قَالَ بَعَدهَا مُبَاشَرةً: ﴿ ذَاكِ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ فَوَلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَتَخِذَ مِن وَلَدِ مِن وَلَدِ مِن مَنْ مَرْيَكُونُ ۞ ﴾.

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنْ مَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ۞ ﴾.

ومَعْنىٰ هَاتينِ الآيتين: أنَّ هَذَا الَّذِي قَصَصْنَا عَلَيك يَا مُحمَّدُ هُو خَبَرُ وقِصةُ الْمَسِيح عِيسَىٰ ابنِ مَرْيم، الَّتي وقَعَ فِيهَا الشَّكُّ والارْتيابُ عِنْد طَوائِفِ النَّصَارَىٰ (الْمَسِيح عِيسَىٰ ابنِ مَرْيم، الَّتي وقَعَ فِيهَا الشَّكُّ والارْتيابُ عِنْد طَوائِفِ النَّصَارَىٰ (الْمَسِيحيينَ)، فَانْقَسَمُوا فِرَقًا وأَحْزابًا.

وليُلاحَظُ القَارئ أَنَّ اللهَ نَسَبَ الْمَسِيحِ إِلَىٰ أُمِّه مَرْيمَ ولمْ يَنْسِبْهُ إِلَىٰ نَفْسِه، لأَنَّ اللهَ تَسَبَ الْمَسِيحِ إِلَىٰ أُمِّه مَرْيمَ ولمْ يَنْسِبْهُ إِلَىٰ نَفْسِه، لأَنَّ الْمَقام يَقْتَضِي لأَنَّه ابنُ مَرْيمَ ولَيْسَ لهُ أَبِّ، ولوْ كَانَ اللهُ أبوه لَنسَبه إلىٰ نَفْسِه، لأَنَّ الْمَقام يَقْتَضِي ذَلِك، فَمِنَ الْمَعْلومِ أَنَّ الإنسَان يُنسَب إلىٰ أَبيه، فَلَمَّا عُدِم ذَلِك في حَالةِ الْمَسِيح نَسَبَه اللهُ إلىٰ أُمِّه فَقَال: ﴿ ذَلِكَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ ﴿ .

ثمَّ أكَّد اللهُ ذَلِكِ فَقَال: ﴿ مَاكَانَ لِلّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَنَهُ ﴿ أَيْ: أَنَّ اللهَ لا يُمْكِنُ أَنْ يَتَّخِذ ولدًا، لأَنَّ اتِّخَاذَ الْولَدِ يَلْزَم مِنْه أَنَّ اللهَ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ خَلْقِه، وهَذَا يَمْكُنُ أَنْ يَتَّخِذ ولدًا، لأَنَّ اتِّخَاذَ الْولَدِ يَلْزَم مِنْه أَنَّ اللهَ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ خَلْقِه، وهَذَا يَتَنَافىٰ مَعَ كُوْنِ الرَّبِّ غَنيًّا عَنِ العَالَمِين كُلِّهم، إذْ هُو الَّذِي خَلَقَهُم وأَوْجَدَهُم، فَكَيْف يَصِير مُحْتَاجًا لَهُم بَعْدَ ذَلِك؟

ولِهَذَا قَالَ اللهُ بَعْدَها: ﴿ سُبْحَنَهُ ۚ ﴾؛ أيْ: تَعَالَىٰ اللهُ عَنْ ذَلِك وتَنَزَّهَ.

ثمَّ قَالَ فِي خِتَام هَذَا الْمَقْطَع: ﴿ إِذَا قَضَىٰۤ أَمْرًا فَإِلَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴾ وهذا كَقُولِه فِي الآية الأُخْرَىٰ فِي سُورة آلِ عِمْران: ﴿ إِنَّ مَشَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللّهِ كَقُولِه فِي الآية الأُخْرَىٰ فِي سُورة آلِ عِمْران: ﴿ إِنَّ مَشَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللّهِ كَفُولُهِ فَي الآية الأُخْرَىٰ فَي كُونُ فَي الْحَقُ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونُ مِنَ الشَّاكِينِ فِي خَبرِ الْمَسِيح، الْمُمْتَرِينَ فِي خَبرِ الْمَسِيح، فَقَد جَاءَكُ الْحَقُّ مِن رَبِّك.

• ومِن الدَّلائِل عَلىٰ فَضْل مَرْيم في دِين الإسْلامِ أَنَّ سُورتينِ كَامِلَتينِ مِن سُورة سُورة (مَرْيمَ»، والثَّانِية سُورة «مَرْيمَ»، والثَّانِية سُورة «اللهُ واللهُ مُؤلِل سُورة «مَرْيمَ»، والثَّانِية سُورة «اللهُ عَمْرَان».

### ا ضُطِرابُ النَّصَارَى فِي عَقِيدتِهم فِي مكانة مَرْيمَ وطبيعتها اضْطِرابًا شَديدًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالِي الللللَّهُ ال

انْقَسَم النَّصَارى في اعْتِقَادِهم في أُمِّه مَرْيم العَذْرَاء إلى طَوائِف، فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الطَّوائفُ الكُبرى الثَّلاث مِن طَوائِف النَّصَارى حَوْلَ مَرْيم العَذْرَاء اخْتَلَفَتِ الطَّوائفُ الكُبرى الثَّلاث مِن طَوائِف النَّصَارى حَوْلَ مَرْيم العَذْرَاء اخْتَلافًا كَبيرًا، حَيثُ يَرَىٰ فِيهَا الأَرْثُوذِكس أَنَّهَا وُلِدت كَأَيِّ إِنْسَانٍ آخَرَ حَامِلةً للخَطِية، ومِثْل الأَنْبِياء والقِدِّيسِين.

وأمَّا الكَاثُولِيك فَيعْتَقِدون أَنَّها بَريئةٌ مِنَ الْخَطِية مِثل الْمَسِيح وبلِا دَنسِ، ويَعْتَقِدون أَنَّهَا صَعدت حَيَّةً إِلَىٰ السَّمَاء، وهم يُعظِّمونها تعظيمًا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٥٩ ، ٦٠.



شديدًا، ويعبدونها، ويصنعون لَهَا التَّمَاثِيل في كنائسهم، ويُصَلُّون لَهَا، ويَعْتَقِدُون بِالثَّالُوث المَرْيَمِي حتَّىٰ في الصَّلَوات، ويَدْمَجُونَهَا مَعَ الثَّالُوث الأَقْدس عِنْدهُمْ.

وأمَّا البُروتِسَتانت فَيَعْتِبرونَهَا مَخْلوقَةً عَادِيَّة كَغِيرهَا، ويَعْتَرضُون عَلىٰ تَسْمِيتها «الإله»، وأُمُّ الإله، وزَوْجَة الرَّبِّ وصَاحِبته، ويَعْتَقِدون أَنَّها أُمُّ يَسُوع فَقَط، فَهِي لمْ تَلِد اللَّاهُوت، وإِنَّمَا ولَدَت جَسَدًا فَقَطْ، وقَالَ بَعْضُهم: إِنَّهَا قِشْرةُ الْبَيْضَة الَّتِي خَرَجَ مِنْه الْكَتْكُوت.

وقَد اتَّفَق الأَرْثُوذُكس والكَاثُولِيك عَلَىٰ بتُولِيَّة الْعَذْراء -أَي: انْقِطَاعِها عَنِ الرِّجَال- وعَدَم وجُودِ إخْوةٍ للْمَسِيح بِالْجَسَد.

وأمَّا القَسَاوسة الأَوَّلِين فَنَادَوا بِأَنَّ مَرْيمَ مُنَزَّهةٌ عَنِ الْخَطِيئة الأَصْلِيَّة مِثل الْمَسِيح، ويَرَوْن أَنْ مَكَانَتَها تَتَلَخَّص في كَوْنِهَا أَمَّ اللهِ، فَهُم يُكَرِّمونَهَا ويَقُومُون بَعَمِل صَوْم لَهَا وأَعْيَادٍ في الْوقتِ نَفْسِه.

وأمَّا الْيَهُود فَهُمْ عَلَىٰ الْجَانِب الآخَر تَمامًا، فَهُم يَرَون أَنَّهَا ارْتَكبتِ الزِّنَا، قَبَّحهم الله، وحَمَلت بِالْمَسِيح وولَدَتْه.

ثمَّ جَاء الإسلامُ فَحَسَم هَذَا الاضْطِرابَ الْمُشِين في الاعْتِقَاد بمَرْيمَ الْعَدْرَاء، فَبَيَّن القُرْآنُ أنها كَانتْ عَابدةً اللهِ، شَرِيفةً صِدِّيقةً تَقِيَّةً نَقِيَّةً، لمْ تَعْبدْ غَيْر

اللهِ، ولمْ تَدْعُ النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَتِهَا ولا عِبَادَة ابْنِهَا، وقَدْ جَاءَ ذِكْرُها في مَقَام الاحْتِرام والتَّبَجِيل في ٣١ مَوْضِعًا مِنَ القُرآنِ، ووَرَدَ ذِكْرُ اسْمَ ابْنهَا الْمَسِيح عِيسَىٰ ابنِ مَرْيمَ في القُرْآنِ ٢٥ مرةً، ووَرَدَ ذِكْرُه بِوصْفِهِ (الْمَسِيح) ٩ مَرْاتٍ، كُلُّهَا في مَقَام الاحْتِرام والتَّعْظِيم والتَّبجِيل، ولكن هَذَا الاحْتِرام والتَّعْظِيم هُو بِالقَدْر اللَّرْثِق بِالبَشَر، فَلا يَتَضَمَّن اعْتِقَاد أَنَّ لَهُمَا شَيئًا مِنْ صِفَات وخصائص الرُّبوبيَّة أو اللَّرْثِق بِالبَشَر، فَلا يَتَضَمَّن اعْتِقَاد أَنَّ لَهُمَا شَيئًا مِنْ صِفَات وخصائص الرُّبوبيَّة أو اللَّكُوهِيَّة، بَلْ هُمَا بَشَرٌ مِثْلنا، يَعْبُدُون اللهَ كَمَا نَعْبدُه نَحْن، ويَرْجُونَه الْجَنَّة والنَّجَاة مِن النَّارِ كَمَا نَرْجُوه نَحْنُ.

كَمَا يَنَصُّ دُسْتُور الإِسْلامِ (القرآن) عَلَىٰ أَنَّ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ حَمَلَتْ بِالْمَسِيحِ بِكَلَمَة اللهِ: (كُنْ)، فَكَانَ الْمَسِيحِ في بَطْنِها، وبَقِي في بَطْنِها جنينا كَغَيْرِه، ثُمَّ ولَدَتْه كَمَا تَلدُ النِّسَاء أَبْنَاءَهُنَّ.

### الْيَهُود والنَّصَارَى والْسُلِمين عِنْدَ الْيَهُود والنَّصَارَى والْسُلِمين

فرَّط الْيَهُود في حَقِّ الْمَسِيح، فَكَفَرُوا بِنْبَوته وكَذَّبوه، واتَّهَمُوا أُمَّه بِالزِّنَا، حَاشَاهَا مِنْ ذَلِك.

وأَفْرَطَ النَّصَارِىٰ فِي حَقِّه، فَرَفَعُوه فَوْقَ بَشَرِيتهِ، فَقَالُوا فيه أقوالا متناقضة جدا، وغير منطقية، قالوا إنَّه هُو اللهُ، وابنُ اللهِ، وثَالثُ ثَلاثةٍ، ومِنْهُم مَن قَال: إنَّ لهُ طَبِيعةً واحِدةً، ومِنْهُم مَن قَالَ: لهُ مَشِيئةٌ، ومِنْهُم مَنْ قَالَ: لهُ مَشِيئةٌ، ومِنْهُم مَنْ قَالَ: لهُ مَشِيئتَانِ.



وأمَّا الْحَوارِيُّون ومُؤلِّفو الأَنَاجِيل الأَرْبَعة فَلَمْ يُذْكَر عَنْهُم كَلِمةٌ واحِدةٌ عنِ الْمَسِيح أَنَّه قَالَ: إِنَّه رَبُّ أو ابنُ الرَّبِّ أوْ ثَالثُ ثَلاثةٍ، ولا ورد عنه كَلِمَةٌ واحِدَةٌ أَنَّه قَالَ للنَّاسِ: اعْبدُوني.

وأمَّا دِينُ الإسْلامِ فَبَيَّن الْحَقِيقة النَّاصِعة البَيْضَاء في طبيعة المسيح، وهِي أَنَّ الْمَسِيح بَشَرٌ رَسُولٌ، خَلَقَه اللهُ في رَحِم أُمِّه مَرْيمَ بِكَلمةِ (كُنْ) فَكَان الْمَسِيح في رَحِم أُمِّه مَرْيمَ بِعَبَادَةِ اللهِ وحْدَه، كَمَا أَخْبَر اللهُ وَحِم أُمِّه، ثمَّ أَرْسَلَه اللهُ إِلَىٰ بَني إِسْرَائِيل، وأَمَرَهم بِعِبَادَةِ اللهِ وحْدَه، كَمَا أَخْبَر اللهُ عَنْه في القُرْآن بِقَوْلِه:

﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَلَبَنِي ٓ إِسْرَتِهِ يَلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمُ ۚ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكِ بِٱللَّهِ فَقَدْحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْمَاتِ ﴾ (١).

وقَالَ اللهُ عَنِ الْمَسِيحِ أَنَّه قَالَ لِقَوْمِه: ﴿مَاقُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَاۤ أَمَرْتَنِي بِهِ ٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ﴿ اللهُ عَنِ الْمَسِيحِ أَنَّه قَالَ لِقَوْمِه: ﴿ مَاقُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَاۤ أَمَرْتَنِي بِهِ ٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ﴿ ٢ ﴾ .

وقَالَ اللهُ عَنِ الْمَسِيحِ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ: ﴿ إِنَّ اللّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيعُ ﴾ (٣).

(١) سورة المائدة: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ١١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٥.

وقَالَ اللهُ عَنِ الْمَسِيحِ أَنَّه قَالَ لِقَوْمِه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطْ مُسْتَقِيمٌ ﴾ (١).

وفي سُورة مَرْيمَ أَنَّه قَالَ لِقَوْمِه: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ (٢).

وقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ وَ اللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ وَ اللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ اللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تَعَرِّمُونَ وَ ﴾ (٣).

### ﴿ تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيةِ الْكَريمة

إنّه مِن الممتنع والمستحيل عَلَىٰ بَشَرٍ قد مَنّ اللهُ عَليه بِالنّبُوة وإنْزَال الْكِتَابِ عَلَيه أَنْ يَقُولَ للنّاسِ: (اعبدوني من دون الله)، أو (اعبدوني مع الله)، فهذا مِنَ الْمُسْتَحِيل صُدُورِه مِنْ أَحَدٍ مِنَ الأَنْبِياء عَلَيْهِم أَفْضَلُ الصّلاةِ والسّلام، لا الْمَسيح ولا غَيره، لأنّ هَذَا هُو أَقْبَح الأَوامِر عَلىٰ الإطلاقِ، بِأَنْ يُرْسِلَ اللهُ رَجُلًا نَبِيًّا، ثمّ يَنْصِبَ هذا الرجل نَفْسَه ربًّا لا نبيًّا، هَذَا مِنَ الْمُسْتَحِيل صُدُورُه مِنَ الأَنْبِياء، لأنّ الأَنْبِياء هُمْ أَكْمَلُ الْخَلق عَلَىٰ الإطلاقِ، وأشَدُّ النّاسِ عُبودِيّةً للهِ الأَنْبِياء، لأنّ الأَنْبِياء هُمْ أَكْمَلُ الْخَلق عَلَىٰ الإطلاقِ، وأشَدُّ النّاسِ عُبودِيّةً للهِ

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ٧٩.



تَعَالَىٰ، واتِّبَاعًا لأَوامِرِه، وأَوَامِرُهمْ للنَّاسِ مُطَابَقةٌ لَمَّا أَمَرَهم اللهُ بِه، وهُو دَعْوة النَّاسِ إِلَىٰ التَّوحِيد، وإِفْرَادِ اللهِ بِالْعِبَادَة، والتَّحْذِير مِنَ الأُمُور الْقَبِيحة، الَّتي أَعْظَمُها وأَشَدُّهَا الشِّرك بِاللهِ، واتِّخَاذُ غَيرِه إلْهًا وربًّا.

وقدْ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُود والنَّصَارِى يَعْبدُ بَعْضُهم بَعْضًا، فيَعْبُدُون أَحْبَارَهُم ورُهْبَانَهُم، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهم: ﴿ التَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُم، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهم: ﴿ التَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُم وَرُهْبَانَهُم وَ وَمَا أَمِورُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَا هَا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ البَّنَ مَرْيَعَمَ وَمَا أُمِورَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الْأَمْبِيلِ وَالْمَسِيحَ اللهُ عَلَى اللهُ مَا وَلَيْ هُواللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا وَلَيْ اللهُ مَا سِوى اللهِ، وعِبَادَة اللهِ وحْدَهُ لا شَرِيكُ لهُ.

وقد بَيَّنَ اللهُ حَقِيقَة مَا يَأْمُر به كُلُّ نَبِيٍّ قَوْمَه فَقَال: ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴾، ومعنى رَبَّانِيين أيْ حُكَمَاء كُنتُمْ تَكُرسُونَ ﴾، ومعنى رَبَّانِيين أيْ حُكَمَاء فُقَهَاء عُلَمَاء، وأَمْرُهُم بِأَنْ يَكُونُوا رَبَّانِيين يُعتبر حقًّا عَلَيْهِم - أي الأنبياء - بِمَا عَلِمُوه مِنْ ذَلِك الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَه اللهُ عَليهِمْ، ثم إنَّ تَعْلِيمَ النبيِّ للنَّاسِ الْخَير يَسْتَوجِب أَنْ يَمتثل هُو مَا عَلَمه إيَّاهُم، ويَكُون قُدُوةً لَهُم.

فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَقُولَة: (إنَّ الأَنْبِياءَ أَمَرُوا أَقُوامَهُم بِعبَادَتِهم هُم أَنْفُسهمْ)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ٣١.

مَقُولَةٌ كَاذَبَةٌ، بَلِ الْأَنْبِياء أَمَرُوا بِعَبَادَة اللهِ، ونَهَوْا عَنْ عِبَادَة مَا سَواه.

# وضف الله للمسيح في القُرْآنِ بِأَنَّه «كَلِمَة الله»

جَاءَ وصْفُ الْمَسِيح في القُرْآنِ بِأَنَّه «كَلِمَة اللهِ»، لأنَّه خُلِق بِكَلَمِة «كُنْ»، فكان المسيح في بطن أُمِّهِ، فَكَان تَأْثِيرُ هَذِه الْكَلِمَة بِمَنْزِلَة مَاءِ الرَّجُل إِذَا الْتَقَىٰ بِمَاء الْمَرْأَة في رحِمِها فحملت طفلًا.

كَمَا جَاءَ وصْفُ الْمَسِيحِ بِأَنَّه «رُوحٌ منه»، أي أن روح المسيح مِنْ عِنْد اللهِ، خَلَقَها اللهُ كَأَرْواحِ غَيْرِه مِنَ الْبَشَرِ، كَمَا في قَوْلِه تَعَالَىٰ في الْقُرآنِ نَاصِحًا أَهْلَ الْكِتَابِ وهُم الْيَهُود والنَّصَارىٰ (الْمَسِيحيُّون):

﴿ يَنَأَهْلَ الْحِتَبِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَغُلُواْ عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا اللّهُ عِيسَى اللهُ اللهُ عَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنَهُ فَعَامِنُواْ الْمَسِيحُ عِيسَى اللهُ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنَهُ فَعَامِنُواْ وَلَكَ عَنْ أَنتَهُواْ حَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللّهُ إِلَهُ وَحِدٌ سُبْحَننَهُ وَأَن لِمَا اللّهُ عَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنَهُ فَعَامِنُوا فِي اللّهِ وَحِيلًا هَا لَهُ وَحِدٌ سُبْحَننَهُ وَاللّهُ وَحَدُلُهُ اللّهُ وَحَدِيلًا هَا لَهُ وَعَلَى بِاللّهِ وَحِيلًا هَ لَن يَسَتَنكِفَ عَن عِبَادَتِهِ وَكُونَ لَهُ وَلَا الْمَلْتَعِكَةُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَحَمِّرُ فَمَ اللّهُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَحَمِّرُ فَمَا يَلْكُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَحَمِّرُ فَمَا اللّهُ عِبْدُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِيكُ اللّهُ وَلِيكُ اللّهُ وَلِيكُ اللّهُ وَلِيكُ اللّهُ وَلِيكُ اللّهُ وَلِيكُ وَلَا الْمَلْتَعِمُ مِن فَضْلِهِ وَاللّهُ وَلِيكًا وَلَا نَصِيرًا ﴾ (١) فَيُولِ وَلَمْ مِن فَضْلِهِ وَلَا اللّهُ وَلِيكًا وَلَا يَصِيرًا ﴾ (١) فَيْعَا وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلَا يَصِيرًا ﴾ (١) فَيْعَالَ اللّهُ وَلِيكًا وَلَا يَصِيرًا ﴾ (١) فَيْعَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن فَضْ لِهِ وَلِيكًا وَلَا يَضِيرًا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٧١ -١٧٣.



#### ﴿ حَالُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَبْلِ بَعْثَة الْسِيحِ إِلَيْهِم

#### مُقَدِّمَة

كَانتِ النُّبُوةُ لا تَنْقَطِع في بَني إِسْرَائِيل، وكَانُوا مُلوكًا، وأسبغ الله عليهم نعمًا كثيرة، كَمَا قَالَ اللهُ في سُورَة الْمَائِدة: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنقَوْمِ الْمَائِدة: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنقَوْمِ الْمَائِدة وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَاكُم مَّا لَمَ يُؤْتِ أَحَدًا الذَّكُرُ وَانِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُم إِذْ جَعَلَ فِيكُم أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَاكُم مَّا لَمَ يُؤْتِ أَحَدًا مِن الْعَالَمِينَ ﴿ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ

ولكنْ بَنو إسْرائيلَ لَمْ يَحْمَدُوا اللهَ عَلَىٰ هَذِه النِّعْمة، فَقَدْ بَلَغُوا في الطُّغْيَان مَبْلَغًا عَظِيمًا، وقَسَتْ قُلوبُهُم، ونَسُوا مَا ذُكِّروا بِه، وشَاعَ بَيْنَهم الرِّبَا والزِّنَا، وكَانُوا يَقْتلُون الَّذِين يَأْمُرون بِالقِسْط مِنَ النَّاسِ، بَلْ ويَقْتلُونَ النَّبيين، والزِّنَا، وكَانُوا يَقْتلُون النَّبين، والتَّورَاة، فَاجْتَر وا عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ وعَلَىٰ أَنْبيائِه جَرْأَة عَظِيمةً لَمْ يَجْتَر ئَهَا أَحدٌ قَبْلَهم، فَأَرْسَل اللهُ إلَيهِم الْمَسِيح فَلَمْ يُؤمِنُوا بنبوته، عَظِيمةً لَمْ يَجْتَر ئَهَا أَحدٌ قَبْلَهم، فَأَرْسَل اللهُ إلَيهِم الْمَسِيح فَلَمْ يُؤمِنُوا بنبوته، مَعَ أَنَّ اللهَ أَيَّدَه بِمُعْجِزَاتٍ كَثيرةٍ تَدلُّ عَلَىٰ نُبُوتِه، فَقَرَرُوا قَتْله، ولكن الله كَمَاه مِنْ السَّمَاء.

قال اللهِ تَعَالَىٰ عَنِ أَهْلِ الْكتِابِ (الْيَهُودِ والنَّصَارَىٰ): ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ أَوْلُوا لِلَّذِينَ أُولُوا اللهِ تَعَالَىٰ عَنِ أَهْلِ الْكَتِابِ (الْيَهُودِ والنَّصَارَىٰ): ﴿ أَلَوْ يَأْلُونِ لِلَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابِ مِن الْمُقِيِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابِ مِن

(١) سورة المائدة: ٢٠.

قَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُم مَ وَكِثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴿(١)، قَالَ ابنُ كَثيرٍ عَظَلْكَهُ في تَفْسير هذه الآية:

نَهَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ الْمُؤمِنِينَ أَنَّ يَتَشَبَّهُوا بِالَّذِين حَمَلُوا الْكِتَابِ مِن قِبَلِهِمْ مِنَ الْيَهُود والنَّصَارِيٰ، لَمَّا تَطَاول عَلَيهم الأَمَدُ (٢) بَدَّلُوا كِتَابِ اللهِ الَّذِي بِأَيْدِيهم والشَّمَوا بِه ثَمَنًا قَلِيلًا ونَبَذُوه وَرَاء ظُهُورِهم، وأَقْبَلُوا عَلَىٰ الآرَاءِ الْمُخْتَلِفَة والشَّرُوا بِه ثَمَنًا قَلِيلًا ونَبَذُوه وَرَاء ظُهُورِهم، وأَقْبَلُوا عَلَىٰ الآرَاءِ الْمُخْتَلِفَة والأَقْوَال الْمُؤْتِفَكة (٣)، وقلَّدُوا الرِّجَال في دِينِ اللهِ، واتَّخَذُوا أَحْبَارَهم ورُهْبَانَهُمْ والأَقْوَال الْمُؤْتِفَكة (٣)، وقلَّدُوا الرِّجَال في دِينِ اللهِ، واتَّخَذُوا أَحْبَارَهم ورُهْبَانَهُمْ أَرْبابًا (٤) مِنْ دُونِ اللهِ، فَعِند ذَلِك قَسَتْ قُلُوبُهم، فَلا يَقْبَلُون مَوْعِظةً، ولا تَلِين قُلُوبُهم بِوَعدٍ ولا وَعِيدٍ.

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: ١٦.

<sup>(</sup>٢) طال عليهم الأمد: أي: طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة، فاضمحل إيمانهم وزال يقينهم. قاله ابن سعدي في تفسير الآية.

<sup>(</sup>٣) المؤتفكة: أي: المكذوبة.

<sup>(</sup>٤) أربابًا: جمع لكلمة (رب).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: ١٣.



فَقَسَت، وصَارَ مِنْ سَجِيَّتِهم تَحْريفُ الْكَلِم (١) عَنْ مَواضِعه، وتركوا الأَعْمَال اللَّهِ أَمُروا بِهَا، وارْتَكَبُوا مَا نُهوا عَنْه، ولِهَذَا نَهَىٰ اللهُ الْمُؤمِنِينَ أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِهم في شَيءٍ مِنَ الأُمورِ الأَصْليَّةِ والفَرْعيَّةِ.

ورَوىٰ ابنُ أبي حَاتمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ حَديثًا مَا سَمِعتُ أَعْجَبَ إِليَّ مِنْه، إلَّا شَيئًا مِن كِتَابِ اللهِ، أَوْ شَيئًا قَالَهُ النَّبيُّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

إِنَّ بني إِسْرَائِيلِ لَمَّا طَالَ عَلَيهِم الأَمَدُ فَقَسَت قُلُوبُهُم اخْتَرَعُوا كِتابًا مِنْ عِنْد أَنْفُسِهِم، اسْتَهُوتُه قُلُوبُهِم، واستحْلَته أَنْسِنتُهم واسْتَلذَّته، وكَانَ الحقُّ يَحولُ بَينه مْ وبَينَ كَثيرٍ مِنْ شَهُواتِهم، فَقَالُوا: (تَعالُوا نَدْعُ بَني إسْرائِيلَ إِلىٰ كِتَابِنَا هَذَا، فَمَن تَابَعنا عَليه تَرَكْنَاه، ومَنْ كَرِه أَنْ يُتابعنا قَتَلْنَاه)، فَفَعَلُوا ذَلِك، وكَانَ فِيهِمْ وَمَنْ تَابَعنا عَليه تَرَكْنَاه، ومَنْ كَرِه أَنْ يُتابعنا قَتَلْنَاه)، فَفَعَلُوا ذَلِك، وكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ فَقِيهُ (٢)، فَلَمَّا رَأَىٰ مَا يَصْنَعُون عَمَد إلىٰ مَا يَعرِف مِن كِتَابِ اللهِ فَكَتَبه في رَجُلٌ فَقِيهُ (٢)، فَلَمَّا رَأَىٰ مَا يَصْنَعُون عَمَد إلىٰ مَا يَعرِف مِن كِتَابِ اللهِ فَكَتَبه في شَيءٍ لَطيفٍ، ثمَّ أَذْرَجَه، فَجَعَله في قَرْنِ (٣)، ثمَّ علَّق ذَلِك القَرْن في عُنُقِه، فَلَمَّا أَكْثَرُوا القَتْل قَالَ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ: يَا هَوْلاءِ، إِنَّكُم قَدْ أَفْشَيتُم القَتْل في بَني إَسْرَائِيل، فَادْعُوا فُلانًا فَاعْرِضُوا عَلَيه كِتَابَكم، فإنَّه إنْ تَابَعَكم فَسَيُتابِعُكم بَقيَّةُ النَّاس، وإنْ أَبىٰ فَاقْتُلُوه.

<sup>(</sup>١) الكَلِم: أي: كلام الله المُدوَّن في التوراة والإنجيل.

<sup>(</sup>٢) فقيه: أي: عنده علم وفقه في الدين.

<sup>(</sup>٣) القرن: شيء مجوف مثل الأنبوب، يشبه قرن الحيوان.

·\*\*\*

فَدَعوا فُلانًا ذَلك الفَقِيه فَقَالُوا: تُؤمِن بِمَا في كِتَابِنَا؟

قَالَ: ومَا فِيه؟ اعْرِضُوه عَليَّ.

فَعَرَضُوه عَلَيه إِلَىٰ آخِرِه، ثمَّ قَالُوا: أَتُؤمِنُ بِهَذا؟ قَالَ: (نَعَم، آمَنتُ بمَا في هَذَا) -وأَشَار بَيدِه إِلَىٰ القَرنِ- فَتَركُوه (١)، فَلمَّا مَات نبَشُوه فَوجَدُوه مُتَعلِّقًا هَذَا) -وأَشَار بَيدِه إِلَىٰ القَرنِ- فَتَركُوه (١)، فَلمَّا مَات نبَشُوه فَوجَدُوا فِيه مَا يُعرف مِن كِتَابِ اللهِ، فقَالَ بَعْضُهم لِبعْضٍ: يَا هَؤلاءِ، مَا كُنَّا نَسْمَع هَذَا، أَصَابَه فِتْنَةً (٣).

فَافْتَرَقَتْ بَنو إِسْرَائِيل عَلَىٰ ثِنْتَينِ وسَبْعِين مِلةً، وخَيرُ مِلَلِهم مِلةُ أَصْحَابِ ذِي القَرْنِ.

قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: وِإِنَّكُم أَوْشَكَ بِكُم إِنْ بَقِيتُم (أَوْ: بَقِي مَنْ بَقِي مِنْكُم) أَنْ تَرُوْا أَمُورًا تُنْكِرونَهَا، لا تَسْتَطِيعُون لَهَا غِيَرًا (٤)، فبِحَسْبِ الْمَرْء مِنْكُم أَنْ يَعْلَمَ اللهُ مِن قَلْبِه أَنَّه لَهَا كَارِهُ.

....

<sup>(</sup>۱) الرجل أشار إلى القرن، وظنوا أنه أشار إلى كتابهم، فلهذا تركوه، وصاحب القرن فعل هذا تمويها عليهم حتى ينجو من القتل دون أن يكذب عليهم صراحة، لأن الكذب قبيح في جميع الشرائع.

<sup>(</sup>٢) أي علقه علىٰ رقبته.

<sup>(</sup>٣) معنىٰ كلامهم: أنهم ما كانوا يسمعون هذا الكلام الذي هو مكتوب في القرن، وأن الرجل أصابته فتنة في دينه.

<sup>(</sup>٤) غِيرًا أي: تغييرًا.



ورَوىٰ أَبُو جَعْفَر الطَّبريُّ عَنْ عَتْرِيس بنِ عَرْقُوبِ أَنَّه جَاءَ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ رَضَيَّالِلَهُ عَنْهُ فَقَال:

يَا عَبْدَ اللهِ، هَلَك مَنْ لَمْ يَأْمُر بِالْمَعْرُوف ويَنْهَ عنِ الْمُنْكَر.

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَلَكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفَ قَلْبُهُ مَعْرُوفًا وَلَمْ يُنْكِر قَلْبُه مُنْكَرًا، إِنَّ بَني إِسْرَائِيلَ لَمَّا طَالَ عَلَيْهُم الأَمَدُ وقَسَتْ قُلُوبُهُم اخْتَرَعُوا كِتابًا مِن بَينِ أَيْدِيهِم وَأَرْجُلِهِم، اسْتَهْوته قُلُوبُهم، واستحْلَته أَلْسِنَتُهم، وقَالُوا: نَعْرض بَني إِسْرَائِيل عَلَىٰ هَذَا الْكِتَاب، فَمَن آمَنَ بِه تَركْنَاه، ومَنْ كَفَرَ بِه قَتَلْنَاه.

قَالَ: فَجَعَل رَجلٌ مِنهُمْ كِتَابَ اللهِ في قَرْنٍ، ثمَّ جَعَل القَرْنَ بَينِ ثِنْدِوتَيْهِ<sup>(١)</sup>، فَلَمَّا قِيل لهُ: أَتُؤمِن بِهَذَا؟

قَالَ: آمَنتُ بِه -ويُومِئ إِلَىٰ القَرْنِ بَينَ ثِنْدِوتَيه- ومَا لِي لَا أَوْمنُ بِهَذَا الْكِتَاب؟! فَمِن خَير مِلَلِهم الْيَوم مِلَّةُ صَاحِبِ القَرْنِ.

#### ﴿ بَنُو إِسْرَائِيلِ يَقْتُلُونِ النَّبِيينَ

قال الله تعالىٰ في القرآن: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسُطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ ٱلْمِرِ ۞ ﴾ (٢).

(١) أي: ثدييه.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ٢١.

# قَالَ ابنُ كَثيرٍ رَجُاللًهُ فِي تَفْسِيرِ هَذِه الآيَةِ:

هَذَا ذُمُّ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ لأَهْلِ الْكِتَابِ بِمَا ارْتَكَبُوه مِنَ الْمَآثِم والْمَحَارِم في تَكْذِيبهم بِآيَاتِ اللهِ قَديمًا وحَديثًا، الَّتي بَلَّغتهم إِيَّاهَا الرُّسُل، اسْتِكْبَارًا عَليهِمْ وعِنَادًا لَهُم، وتَعَاظُمًا عَلَىٰ الْحَقِّ واسْتِنْكَافًا عَنِ اتِّباعِه، ومَعَ هَذَا قَتَلوا مَنْ قَتَلُوا مِنَ النَّبيينَ حِينَ بلَّغُوهم عَنِ اللهِ شَرْعَهُ، بِغَيرِ سَبَبٍ ولا جَريمةٍ مِنْهُم إِلَيهِمْ، إلَّا لِكُونِهمْ دَعَوهُمْ إلىٰ الْحَقِّ.

﴿ وَيَقُتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسُطِ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾، وهَذَا هُو غَايةُ الكِبْرِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ (١) وغَمْطُ النَّاسِ (٢)»(٣).

ورَوىٰ ابنُ أبي حَاتمٍ عَنْ أبي عُبيْدَة بنِ الْجَرَّاحِ رَضَاًلِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَة؟

قَالَ: «رَجِلٌ قَتَلَ نَبِيًّا، أَوْ مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوف ونَهَىٰ عَنِ الْمُنْكر».

ثمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّاسِ فَبَيْتِرُهُم وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّاسِ فَبَيْتِرُهُم

<sup>(</sup>١) بَطَرُ الحق أي: رَدُّه. انظر «النهاية» لابن الأثير.

<sup>(</sup>٢) غَمْطُ الناس أي: استحقارهم. انظر «النهاية» لابن الأثير.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩١) عن عبدالله بن مسعود رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ.



بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾، إلى قَوْلِه: ﴿وَمَالَهُ مِين نَّصِرِينَ ﴾(١).

ثمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا عُبَيْدَة، قَتَلَتْ بَنو إِسْرَائِيل ثَلاثَةً وَأَرْبَعِينَ نَبِيًّا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِي سَاعَةٍ واحِدَةٍ، فَقَامَ مِائَةُ رَجُلٍ وَسَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ فَأَمَرُوا مَنْ قَتَلَهُمْ بِالْمَعْرُوف ونَهوهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَقُتِلُوا جَمِيعًا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَهُمُ الَّذِينَ ذَكَرَ اللهُ عَنَّكِجُلَّ».

ورَواه ابنُ جَرِيرٍ بِه، إلَّا أَنَّه قَالَ: «مَائلُةُ رَجُلٍ واثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنْ بَني إِسْرَائِيل».

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: «قَتَلَتْ بَنُو إِسْرَائِيل ثَلاثَمائَة نَبيٍّ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وأَقَامُوا سُوقَ بَقْلِهم مِنْ آخِرِه» (٢). رَواه ابنُ أبي حَاتم.

ولِهَذَا لَمَّا أَنْ تَكَبَّرُوا عَنِ الْحَقِّ واسْتَكْبِرُوا عَلَىٰ الْخَلَقِ، قَابَلَهُمُ اللهُ عَلَىٰ ذَلِك بِالذِّلَة والصَّغَارِ<sup>(٣)</sup> في الدُّنيا، والعَذَابِ الْمُهِينِ في الآخِرَة، فَقَال تَعَالَىٰ: ﴿فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾؛ أَيْ: مُوجِع مُهِين.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران:٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>٢) أي أنهم أقاموا سوقَهم الذي يبيعون فيه البَقل في آخر النهار، وكأنَّ الذي فعلوه مِن قتلِ ثلاثمائة نبي في أول النهار شيئًا عاديًّا.

<sup>(</sup>٣) الصَّغار: هو الذِّلة والحقارة.

﴿ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ حَيِطَتَ أَعْمَالُهُ مَ فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِقِن نَّصِرِينَ ﴾ (١).

انْتَهِيْ كَلامُ الْحَافظ ابنِ كَثيرٍ بِاخْتِصَارٍ يَسِيرٍ.

قُلتُ: ورَوىٰ ابنُ أبي حَاتمٍ في «تَفْسِيره» عَنْ قَتَادَة في قَوْلِه: ﴿وَيَقُتُلُونَ النَّاسِ﴾، قَالَ: «هَؤلاءِ أَهْلُ الْكِتَاب، كَانَ أَتْباعُ الْأَنْبِياءِ يَنْهَونَهُمْ ويُذَكِّرونَهُم بِاللهِ فَيقْتُلُونَهُم».

وقَالَ اللهُ فِي الْيَهُود: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ ٢).

### قَالَ ابنُ كَثيرٍ رَجِّ اللهُ فِي تَفْسِيرِ هَذِه الآيةِ:

وقَوْلُه تَعَالَىٰ: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلتَّبِيِّكِنَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ ﴾.

يَقُول تَعَالَىٰ: هَذَا الَّذِي جَازَيْنَاهُم مِنَ الذِّلَّة والمَسْكَنةِ وإحْلالِ الغَضَبِ بِهِم مِنَ الذِّلَة بِسَبِ اسْتِكْبَارِهم عَنِ اتِّبَاعِ الْحقِّ، وكُفْرِهم بِآيَاتِ اللهِ، وإِهَانَتِهم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران:٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٦١.



لِحَمَلةَ الشَّرْعِ وهُم الأَنْبِياء وأَتْبَاعُهم، فَانَتَقَصُوهم إلىٰ أَنْ أَفْضَىٰ بِهم الْحَال إلىٰ أَنْ قَتَلُوهُمْ، فَلا كُفْرَ أَعْظَم مِنْ هَذَا، إِنَّهُم كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ وقَتَلُوا أَنْبِياء اللهِ بِغَيرِ الْحَقِّ، ولِهَذَا جَاءَ في الْحَدِيث الْمُتَّفَقِ عَلىٰ صِحَّتِه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْكِبْرُ بَطَرُ الْحقِّ وخَمْطُ النَّاسِ».

# بَنُو إِسْرَائِيل يُحَرِّفون التَّورَاة - دِلاللهُ القُرآنِ عَلى تَحْريفِ التَّوراة والإِنْجِيل الأَضليَّيْن

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي وَصْفِ الْيَهُود: ﴿ فَإِمَا نَقْضِهِ مِينَ قَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي وَصْفِ الْيَهُود: ﴿ فَإِمَا نَقْضِهِم مِينَ قَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَكَاتَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ قَالِمَ مَا ذُكِّرُولُ إِبِدَ وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَالِمَ مَا ذُكِّرُولُ إِبِدَ وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَالِمَ مَا ذُكِرُ وَاللهُ عَلَىٰ عَ

# قَالَ الشَّيخُ عَبدُ الرَّحمٰنِ بنُ سَعْدي رَجَّالِكَ، في تَفْسِير هَذِه الآية:

« ﴿ فَهِ مَا نَقْضِهِ مِ مِّيثَ قَهُمْ ﴾؛ أيْ: بِسَبَيه (٢) عَاقَبْنَاهُم بِعدَّة عُقُوبَاتٍ:

الأُولى: أنَّا ﴿لَعَنَّاهُمْ ﴾؛ أيْ: طَرَدْنَاهُم وأَبْعَدْنَاهم مِنْ رَحْمَتِنا، حَيثُ أَغْلَقُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهم أَبُوابَ الرَّحْمة، ولمْ يَقُومُوا بِالْعَهْدِ الَّذِي أُخِذ عَليهم، الَّذِي هُو سَبَهُها الأَعْظَم.

(١) سورة المائدة: ١٣.

<sup>(</sup>٢) أي: بسبب النقض.

الثَّانِية: قَوْلُه: ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلِسِيَةً ﴾؛ أيْ: غَلِيظَةً لا تُجْدِي فِيهَا الْمَواعِظ، ولا تَنْفَعُها الآيَاتُ والنُّذُر، فَلا يُرَغِّبُهم تَشْويقٌ، ولا يُزعجهم تَخْويفٌ، وهَذَا مِنْ أَعْظَم الْعُقوبَات عَلَىٰ الْعَبْد، أَنْ يَكُون قَلْبُه بِهَذِه الصِّفَة الَّتِي لَا يُفِيدُه الْهُدىٰ والْخَير إلَّا شَرَّا.

الثَّالِثة: أَنَّهُم ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَالِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ ؟ أَيْ: ابْتُلُوا بِالتَّغْييرِ والتَّبدِيل، فَيَجْعَلُون للْكَلِم الَّذِي أَرَادَ اللهُ مَعْنَىٰ غَيْر مَا أَرَادَه اللهُ ولا رَسُولُه.

الرَّابِعة: أَنَّهُم ﴿ نَسُواْ حَظَّا مِنَا ذُكِّرُواْ بِهِ عِهِ ، فَإِنَّهُم ذُكِّرُوا بِالتَّوراة ، وَمِمَا أَنْزَل اللهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ ، فَنَسُوا حَظًّا مِنْه ، وهَذَا شَامِلٌ لِنسْيَان عِلْمِه ، وأَنَّهُم نَسُوه وضَاعَ عَنْهُم ، ولمْ يُوجَدْ كَثيرٌ مِمَّا أَنْسَاهُم اللهُ إِيَّاه عُقُوبَةً مِنْه لَهُم ، وشَامِلُ لِنِسْيَانِ الْعَمْل الَّذِي هُو التَّرْك ، فَلَمْ يَوفَّقُوا للْقِيَام بِمَا أُمِروا بِه ، ويُسْتَدَل بِهَذَا عَلَىٰ أَهْل الْكِتَاب بِإِنْكَارِهم بَعْض الَّذِي قَدْ ذُكِر في كِتَابِهم ، أَوْ وَقَعَ في زَمَانِهِم ، أَنَّه مِمَّا نَسُوه .

الخَامِسة: الْخِيانَة الْمُسْتَمِرة الَّتي ﴿ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِّنَةِ مِّنْهُمْ ﴾؛ أيْ: خِيانةٍ للهِ ولِعِبَادِه الْمُؤمِنينَ. ومِنْ أَعْظَم الْخِيَانَة مِنْهُم كَتْمُهُم الْحَقَّ عَمَّن يَعِظهم ويُحسِن فِيهم الظَّنَّ، وإبْقَاؤُهُم عَلَىٰ كُفْرِهم، فَهَذهِ خِيَانَةٌ عَظِيمةٌ.

وهَذِه الْخِصَال الذَّمِيمة حَاصِلةٌ لِكلِّ مَنِ اتَّصَفَ بِصِفَاتِهم. فَكلُّ مَنْ لمْ يَقُم بِمَا أَمَرَ اللهُ بهِ وأَخَذَ بِه عَليهِ الالْتزَام؛ كَانَ لهُ نَصيبٌ مِن اللَّعْنة وقَسْوةِ القَلْب،



والا بْتِلاء بِتَحْريفِ الْكَلِم، وعدم التوفيق للصَّوابِ، ونِسْيانِ حَظٍّ مِمَّا ذُكِّر بِه، وأنَّه لابدَّ أَنْ يُبْتَلَىٰ بِالْخِيَانَة، نَسْأَلُ اللهَ العَافِيةَ.

وسَمَّىٰ اللهُ تَعَالَىٰ مَا ذُكِّروا بِه حَظَّا، لأنَّه هُو أَعْظَم الْحُظُوظ، ومَا عَدَاه فَإِنَّما هِي خُطُوظٌ دُنْيويةٌ».

انْتَهَىٰ كَلامُه رَجْالِكَ مِنْ كِتَابِه «تَيْسِيرِ الْكَريمِ الرَّحمٰنِ فِي تَفْسِيرِ كَلامِ الْمَنَّانِ»، بتصرف يسير.

#### 

وقدْ زَجَرَ اللهُ الْيَهُود ووبَّخَهِم عَلَىٰ إِخْفَاء الْحَقِّ الْمَذْكُور فِي التَّوراة فَقَال: ﴿ قُلُ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَ قَرَاطِيسَ تَبُدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ﴾ (١)، ومَعْنىٰ الآيةِ: أنَّكُم أَيُّهَا الْيَهُودُ تَجْعَلُون هَذَا الْكِتَاب فِي قَرَاطِيسَ مُتَفَرِّقَةٍ، تُظْهِرُون بَعْضَهَا، وتَكْتُمُون كَثِيرًا مِنْهَا، ومِمَّا كَتَمُوه: الإِخْبَار عَنْ صِفَة مُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونُبُوتِه.

## قَالَ الشَّيخُ عَبْدُ الرَّحمٰنِ بنِ سَغدي رَجَّاللَّهُ فِي تفسير هذه الآية الكريمة:

« ﴿ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ ﴾، وهُو التَّوراة العَظِيمة، ﴿ وَهُو النَّوراة العَظِيمة ﴿ وَهُدَى ﴾ مِنَ الضَّلالة، وهَادِيًا إِلَىٰ الصِّرَاطِ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ٩١.

الْمُسْتَقِيم عِلْمًا وعَملًا، وهُو الْكِتَابُ الَّذِي شَاعَ وذَاعَ، ومَلاَّ ذِكْرُه القُلُوب والأَسْماع، حتَّىٰ إِنَّهُم جَعَلُوا يَتَنَاسَخُونَه فِي القَرَاطِيس (١)، ويَتَصَرَّفُون فِيه بِمَا شَاءُوا، فَمَا وَافَقَ أَهُواءَهُم مِنْه أَبْدَوه وأَظْهَرُوه، ومَا خَالفَ ذَلِك أَخْفُوه وكَتَمُوه، وذَلِك كَثير».

انْتَهِىٰ كَلامُه وَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ «تَيْسير الْكَريم الرَّحْمَٰنِ فِي تَفْسيرِ كَلامِ الْمَنَّان».

وقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ مُبِينًا تَحْرِيفَ الْيَهُود للتَّورَاة: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحُرِّفُونَهُ وَمِنْ بَعْدِ مَا عَقَالُوهُ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحُرِّفُونَهُ وَمِنْ بَعْدِ مَا عَقَالُوهُ وَهُرْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

وقَالَ اللهُ تَعالَىٰ عَنِ الْيَهُود أَيْضًا: ﴿مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ عَلَى الْيَهُود. مَوَاضِعِهِ عَلَى الْيَهُود.

وقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنِ الْيَهُود أَيْضًا: ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكَفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَقْوَهِ فِي مَوْلَمُ تُوْمِن قُلُوبُهُمْ مُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) أي: يكتبونه في القراطيس، وهي الأوراق.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ٢٦.

هَلِ المسيحُ رَب؟١



هَادُوْاْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَرْيَأْتُولَكُّ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِمُوَاضِعِلَّهِ ﴾ (١).

#### 

وقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ مُخاطِبًا عُلَماءَ أَهلِ الْكِتَابِ كُلِّهم (الْيَهُود والنَّصَارىٰ): ﴿ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَرَتَلِيسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَيطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَامُونَ ﴾ (٢).

وقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ عُلَماءِ أَهلِ الْكِتَابِ (الْيَهُودِ والنَّصَارَىٰ): ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النَّينَ أُوتُواْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ عُلَماءِ أَهلِ الْكِتَابِ (الْيَهُودِ والنَّصَارَىٰ): ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ النَّذِينَ أُوتُواْ اللّهِ عَنْ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُودِهِمْ وَالشَّتَرُولِ اللّهَ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### 

وقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنِ أَهْلِ الْكِتَابِ (الْيَهُود والنَّصَارَىٰ): ﴿ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكُتُبُونَ الْمَهُود وَالنَّصَارَىٰ): ﴿ فَوَيْلُ لِّلَذِينَ يَكُتُبُونَ هَذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشُ تَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَّهُم مِنَا يَكُمْ بُونَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران:٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران:١٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة:٧٩.

· \*\* 19 P

وهَذَا الْكَلامُ مُنْطَبِقٌ عَلَىٰ الْأَنَاجِيلِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي كَتَبَهَا مَتَّىٰ ومُرقُص ولُوقَا ويُوحنَّا بَعْد رَفْع الْمَسِيح عِيسَىٰ ابنِ مَرْيم، الَّتِي قَالَ عُلَماءُ النَّصَارَىٰ فِيها: إِنَّهَا هِي الْإِنْجِيلِ الْأَصْلِي الَّذِي كَانَ بِيدِ الْمَسِيح عِيسَىٰ ابنِ مَرْيمَ والْحواريِّين، والحقُّ الذي لا مِرية فيه أنها كتب بشرية، بَدَأً تَدْوينُهَا عَلَىٰ يَدِ أَشْخَاصٍ أربعة، وكان ذلك التدوين مِن سَنَةِ ٣٧م إلىٰ سنة ١١٠م، ثم اصطلحوا علىٰ تسمية كل واحد منها إنجيلًا، تشبيهًا بالإنجيل الذي كان بيد المسيح، وهذا من لبس الحق بالباطل، وسمَّوها بأسماء من كتبوها، فسمَّوها: "إِنْجِيل مَتَّىٰ"، و"إِنْجِيل مُرْقُص"، و"إِنْجِيل لُوقَا"، و"إِنْجِيل يُوحنَّا"، وإلا فالحق والصدق أن تُسمىٰ "كتاب مَتَّىٰ"، و«كتاب مُرْقُص»، و«كتاب مُرْقُص»، و«كتاب مُرْقُص»،

#### 

وقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (الْيَهُود والنَّصَارِیٰ): ﴿يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَاءَكُمْ تَعَالَىٰ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (الْيَهُود والنَّصَارِیٰ): ﴿يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَاءَكُمْ مِنَ ٱلْكَابُ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴾ (١).

والمقصُود بالرسول هُنا هو مُحمَّد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والمقصود بالنور هو «القرآن».

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ١٥.



وقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنِ الْيَهُود: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَقَرِيقًا يَلُونَ ٱلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَكِ لَتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَكِ وَمَاهُو مِنَ ٱلْكِتَكِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُو مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُو مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ وَمَاهُو مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وتَفْسِيرُ الآيةِ: وإنَّ مِن الْيَهُود لَجماعةٌ يُحَرِّفُون الْكَلامَ عَنْ مَواضِعِه، ويُبدِّلُون كَلامَ اللهِ، لِيُوهِمُوا غَيْرَهُم أَنَّ هَذَا مِنَ الْكَلامِ الْمُنَزَّل، وهُو التَّوراة، ومَا هُو مِنْهَا فِي شَيءٍ، ويَقُولُونَ: هَذَا مِنْ عِنْد اللهِ أَوْحَاه اللهُ إلىٰ نَبيِّه مُوسَىٰ، ومَا هُو مِنْ عِنْدِ اللهِ أَوْحَاه اللهُ إلىٰ نَبيِّه مُوسَىٰ، ومَا هُو مِنْ عِنْدِ اللهِ، وهُم يَقُولُون عَلَىٰ اللهِ الْكَذِب لأَجْلِ دُنْيَاهُم وهُمْ يَعْلَمُون أَنَّهُم كَاذِبُون.

إِنَّ تَحْرِيفَ عَلَمَاء النَّصَارِىٰ لِدينِهِم هُو السَّبِ الأَسَاسِ الَّذِي أَدَّىٰ إِلَىٰ وَجُودِ الغُمُوضِ والتَّنَاقُضِ فِي الْمَسِيحيَّة الْمُعَاصِرة (ولا أَقُول: الدِّين الذي جاء به الْمَسِيح عِيسَىٰ ابنُ مَرْيم)، ولوْ أَنَّ التَّورَاةَ والأَنَاجِيلَ الَّتِي بِأَيْدي الْيَهُود به الْمَسِيح عِيسَىٰ ابنُ مَرْيم)، ولوْ أَنَّ التَّورَاةَ والأَنَاجِيلَ الَّتِي كَانَت بِيدِ مُوسَىٰ والْمَسِيح بنِ والنَّصَارِىٰ الآنَ هِي نَفْسُ التَّوراة والإِنْجِيلِ الَّتِي كَانَت بِيدِ مُوسَىٰ والْمَسِيح بنِ مَرْيمَ لَمَا حصَلَ هَذَا الاضْطِرابُ والغُموضُ بين طوائف النصاری، ولكانت مَسْائِل الْعَقِيدة ظَاهرةً جدًّا، لأنَّ اللهَ وَصَفَ التَّوراة والإِنْجِيلِ بِأَنَّه فِيها هُدًىٰ ونُورٌ، والْهُدىٰ والنَّور يَتَنَافىٰ مَعَ وجود الغُموضِ في التَّورَاة والأَنَاجِيلِ الْمَوجُودَة بَأَيدِي الْيَهُود والنَّصَارِيٰ الآنَ.

(١) سورة آل عمران: ٧٨.

فَتَبيَّنَ مِنْ هَذَا أَنَّ التَّورَاة والأَنَاجِيلِ الْمُعَاصِرة لَيْسَتِ هِي الأَصْليَّة الَّتِي أَنْزَلَها عَلَىٰ رُسُلِه مُوسَىٰ وعِيسَىٰ، بَلْ هِي مَكْتوبة بِأَيدي بَشَرٍ بَعْد مُضي عَصْرِهِما (١)، وفِيهَا مِنَ التَّحْريفِ الْمَكْشُوف عَنِ النَّصِ الأَصْلي الشَّيءُ الكَثيرُ، ومن قرأ القرآن بإخلاص وتجرد تَبيَّن له الفَرْقُ بَينَ كَلامِ اللهِ وكلامِ الْبَشَرِ، والْحَمْد للهِ عَلَىٰ ظُهُور الْحُجَّة وبَيَان الْمَحَجَّة.

#### 🏶 تنبیه هام

ومع غياب الإنجيل الأصلي الذي كان بيد المسيح، ووجود الكتب التي كتبها يوحنا ومَتىٰ ولوقا ومُرقص، والتي تُسمىٰ أناجيلاً؛ فإن فيها أخبارًا صحيحة، لأنها مثل كتب التاريخ تمامًا، ففيها الإشارة إلىٰ بشرية المسيح، وقد نقلنا منها طائفة كثيرة في هذا البحث المبارك، وكذلك فيها بشارات بالنَّبِيِّ الْحَقِيقيِّ وهُو مُحمَّدُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَبيُّ الإسلام، والتي تقرب مِنَ الشَّلاثِين بشَارةً (٢).

«The amazing prophecies of Muhammad in the Bible».

<sup>(</sup>١) انظر للتفصيل كتاب: «أين التوراة والإنجيل الأصليين»، لمؤلفه: ماجد بن سليمان الرسي، وهذا الكتاب منشور في شبكة المعلومات بهذا الاسم.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام إلىٰ أن هذه الأدلة الإنجيلية مذكورة في كتاب:

وهذا الكتاب منشور بهذا العنوان في شبكة المعلومات.



#### ﴿ مَرْحَلَة شَبَابِ الْمَسِيحِ ونُبُوَّتِه

لَمْ يَشُبُّ الْمَسِيحِ عَلَىٰ اللَّهُو واللَّعِب، ولَمْ يَنْشَغِل بِمَا انْشَغَلَت بِهِ الْيَهُود مِنَ الإِعْرَاضِ عَنْ أَوَامِرِ اللهِ وحُبِّ الْمَالِ والنِّسَاء، بَلْ كَانَت بَوادِر الإِيمَان والفَضِيلَة فِيه ظَاهِرةٌ جِدًّا، كَمَا أَخْبَر اللهُ فِي القُرآنِ عَنه أَنَّه كَانَ مِنْ أَوَّل كَلامِه لَمَّا وَالفَضِيلَة فِيه ظَاهِرةٌ عِدَّا، كَمَا أَخْبَر اللهُ فِي القُرآنِ عَنه أَنَّه كَانَ مِنْ أَوَّل كَلامِه لَمَّا تَكَلَّم فِي الْمَهْد: ﴿ إِنِي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَنْنِي ٱلْكِتَبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصِنِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَعَلَنِي الْمَالِدَ قِ وَلَمْ يَجَعَلَنِي مُبَارَكًا الشَقِيتَا كُنتُ وَأَوْصِنِي بِٱلصَّلُوةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَعَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

وهَذَا النَّصُّ مُتَوافِقٌ مَعَ مَا جَاءَ في «إنْجِيل لُوقًا» (٤٠:٢): «وكَانَ الصَّبِيُّ يَنْمُو ويَتَقَوَّى بِالرُّوح، مُمْتَلَى ْ حِكْمةٌ، وكَانَت نِعْمَةُ اللهِ عَلَيه».

فَلَمَّا بَلَغَ الْمَسِيحُ الثَّلاثِين مِنْ عُمرِه أَرْسَل اللهُ إليهِ أَعْظَم مَلائِكَتِه وهُو جِبْريل، وأَوْحَىٰ إِلَيهِ الإِنْجِيل، فِيه هُدًىٰ ونُورٌ، فَكَانتْ هَذِه فَاتِحةَ النُّبوةِ عَلَيه، جِبْريل، وأَوْحَىٰ إِلَيهِ الإِنْجِيل، فِيه هُدًىٰ ونُورٌ، فَكَانتْ هَذِه فَاتِحةَ النُّبوةِ عَلَيه، أَرْسَلَه اللهُ إلىٰ بَني إِسْرَائِيل وهُم اليهُود، وأَيَّدَه بِمُعْجِزات تَدلُّ عَلَىٰ أَنَّه نَبيٌّ، فَآمَنَت بِه طَائِفةٌ مِنْ بَني إِسْرَائِيل وكَفَرتْ طَائِفة، وقد كَانَ يَنْبَغِي عَلَيْهِم الإِيمَان بِه

=

وانظر أيضًا: كتاب «البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب» (٩٩ دليلًا على وجود النبي المُبَشَّر به في التوراة والإنجيل)، تأليف د. صلاح الراشد، الناشر: دار ابن حزم - بيروت.

<sup>(</sup>۱) سورة مريم: ۳۰ - ۳۳.

وطَاعَتُه واحْتِرَامُه، لأنَّ الأَنْبِياء همُ الْواسِطَة بَينَ اللهِ وبَينَ خَلْقِه لِتَبْليغِ الشَّرَائِع، وطَاعَتُه واحْتِرَامُه، لأنَّ الأَنْبِياء همُ الْواسِطَة بَينَ اللهِ وبَينَ خَلْقِه لِتَبْليغِ الشَّرَائِع، وبهم يَعْرِفُ الإِنْسَان طَرِيقَ الْجَنَّة فَيَتَّبِعه، وطَرِيقَ النَّارِ فَيْجْتَنِبُه.

وقدْ جَاءَ تَقْرير أَنَّ الْمَسِيحِ أَيَّدَهِ اللهُ بِآيَاتٍ بَاهِرَات تَدَلُّ عَلَىٰ نُبوتِه في «إِنْجِيل يُوحَنَّا» (٣/ ١-٢):

«كَانَ إِنْسَانٌ مِن الفريسِينَ (١) اسْمُه نيقوديموس، رَئيسٌ للْيَهُود.

هَذَا جَاءَ إِلَىٰ يَسُوع لَيْلًا وقَالَ لهُ: يَا مُعَلِّم، نَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ أَتَيتَ مِنَ اللهِ مُعَلِّم، لَأَنَّ لَعْمَل إِنَّ لَمْ يَكُن مُعَلِّما، لأَنَّ لَيْس أَحَدُ يَقْدِر أَنْ يَعْمَل هَذِه الآيَاتِ الَّتِي أَنْتَ تَعْمَل إِنَّ لَمْ يَكُن اللهُ مَعَه».

فَقُولَ رَئِيسِ الْيَهُودِ للْمَسِيحِ: (لَيْسَ أَحَدٌ يَقْدِرَ أَنْ يَعْمَلِ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي أَنْتَ تَعْمَلِ إِنْ لَمْ يَكُنِ اللهُ مَعَهِ) دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ اللهُ أَيَّدِ الْمَسِيحِ بِمُعِجزَاتٍ دَالَّةٍ عَلَىٰ أَنْتَ تَعْمَلِ إِنْ لَمْ يَكُنِ اللهُ مَعَهُ) دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ اللهُ أَيَّدِ الْمَسِيحِ بِمُعِجزَاتٍ دَالَّةٍ عَلَىٰ نُبوتِه، لأَنَّ الْبَشَرِ لا يَسْتَطِيعُونِ أَنْ يَأْتُوا بِهَا، ومِنْ ذَلِكُ أَنَّه كَانَ يُحْيِي الْمَوتَىٰ، ويُشْفِي الأَبْرَصِ والأَكْمَه، (أَيْ: الَّذِي وُلِد أَعْمَىٰ)، ويُنتَبِعُ النَّاسِ بِمَا يَأْكُلُونَ ويَشْفِي الأَبْرَصِ والأَكْمَه، (أَيْ: الَّذِي وُلِد أَعْمَىٰ)، ويُنتَبِعُ النَّاسِ بِمَا يَأْكُلُونَ

<sup>(</sup>۱) تقدم التعریف بالفریسیین، وبیان أنهم طائفة من غلاة الیهود المتعصبین والمتشددین بالمظاهر الخارجیة للورع والتدین، ومنها التقید بحرفیة الشریعة أو الناموس، مثل الامتناع عن أداء أي عمل يوم السبت، أو مخالطة غیر الیهود، إذ یُعتبرون نجِسین، وقد آذوا المسیح ﷺ. نقلًا من «تاریخ النصرانیة، مدخل لنشأتها ومراحل تطورها عبر التاریخ»، (ص ٥٩)، المؤلف: عبد الوهاب بن صالح الشایع، ط ١.

ومَا يَدَّخِرُون في بُيُوتِهِم مِنَ الطَّعَام، وكَلُّ هَذا بِإِذنِ اللهِ، ولَيْسَ للْمَسِيح فِيه قُدرةٌ مُسْتَقِلَّهُ مُسْتَقِلَّهُ مُسْتَقِلَّهُ مُسْتَقِلَّهُ وَعَلِمٌ مُسْتَقِلَّهُ لأنَّ الْمَسِيح بَشَرُّ، لا أَكْثَر ولا أَقَلَ.

# ﴿ فَائِدةً فِي بُطْلانِ عَقِيدة الْخِطيئَةِ الأُولَى

وهُنَا فَائدةٌ لَطِيفةٌ: وهِي أَنَّ رَئيسَ الْيَهُود قَالَ للْمَسِيح: (يَا مُعَلِّم، نَعْلَمُ أَنَّك قَدْ أَتَيتَ مِن اللهِ مُعَلِّما)، فهُنَا تَقْرِيرُ أَنَّ الْمَسِيح أَرْسَله اللهُ إلىٰ الْيَهُود رَسُولًا وَمَعَلِّمًا، لأَنَّ الرَّسُول يُعلِّم النَّاس الَّذِين أُرْسِل إِلَيهِم مَا أَرْسَله اللهُ بِه مِن العِلْم، ومِن الْمَعْلُوم أَنَّ الْمَسِيح قَدْ عَلَّم النَّاس الإِنْجِيل، ودَلَّهم عَلىٰ الْخَيرِ.

ولمْ يَقُلْ رَئِيسُ الْيَهُودِ للْمَسِيح إنَّه جَاءَ فَادِيًا، أَوْ مُخَلِّصًا، أَوْ إنَّه ابنُ اللهِ، أَوْ إنَّه مِنَ الأقْوالِ السَّائِدة بَيْنَ جَمَاهِير الْمَسِيحيينَ.

والْمَسِيح أَقَرَّ هَذَا الْيَهُودِيَّ عَلَىٰ كَلامِه، ولمْ يَقُل لهُ إِنَّك مُخطِئ في كَلامِك، ولوْ كَان هَذَا الْيَهُودِيُّ مُخْطِئًا في كَلامِه لاعْتَرض عَلَيه الْمَسِيح وصَحَّح كَلامِه، ولوْ كَان هَذَا الْيَهُوديُّ مُخْطِئًا في كَلامِه لاعْتَرض عَلَيه الْمَسِيح وصَحَّح كَلامَه، ولقال له إنه جاء فاديًا أو مخلصًا، لأنَّ هَذِه وظِيفَتُه كَمُعَلِّم، وهِي أَنْ يُكُنْ مُعلِّمًا عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ.

ومع الأسف الشديد، فقد كَانَ حَالُ الْيَهُود الَّذِين أُرْسِل إِلَيْهِم الْمَسِيح بِالآيات الدالة على نبوته لا يُرضِي اللهَ سُبْحَانَهُوَتَعَالَى، فَقَدْ كَانُوا مُعْرِضينَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ، مُعْرضِينَ عَنْ تَطْبيقِ مَا في التَّورَاة مِن الأَوَامِر، وكَانَتْ نُفُوسُهم

مُتكبِّرةً عَنْ سَمَاع الْحقِّ، يَكْرَهُون مِنْ يَنْصَحُهم مِنْ أَهْل الفَضْلِ، من الأنبياء والمصلحين، بَلْ كَانُوا يَقْتُلُون الأَنْبياء كما تقدم، ويُعظِّمون الأَحْبَار والرُّهْبَان الزائغين عن الحق، ويَجْعَلُون لَهم حَقَّ التَّشْرِيع، والتحليل والتحريم، وهَذَا مِن الشَّرْك بِاللهِ، لأنَّ اللهَ وحْدَه هُو الَّذِي لهُ حَقُّ التَّشْرِيع، وهم في ذلك جعلوا الأحبار والرهبان شركاء لله ومُساوين له.

#### الْمِيحُ يَجْمِعُ تَلامِيذَه الصَّادِقِينَ حَوْلَه لمَّا اشْتَدَّ إعْرَاضُ قَوْمِه عنْ دَعْوته

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ مُخْبرًا عَنِ الْمَسِيحِ لَمَّا اشْتَدَّ إعْرَاضُ قَوْمِهِ عَنِ الدِّينِ الَّذِي جَاء بِه: ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُ مُ ٱلْكُفُرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ عَامَنَا إِلْلَهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ (١).

وَمَعْنَىٰ الآيةِ الْكَرِيمةِ: لَمَّا اسْتَشْعَر الْمَسِيحِ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيمَ مِنْهِم التَّصْميمَ عَلَىٰ الْكُفْر نَادَىٰ فِي أَصْحَابِهِ الخُلَّصِ: مَن يَكُونُ مَعِي فِي نُصْرة دِينِ اللهِ؟ فَقَال عَلَىٰ الْكُفْر نَادَىٰ فِي أَصْحَابِهِ الخُلَّصِ: مَن يَكُونُ مَعِي فِي نُصْرة دِينِ اللهِ؟ فَقَال أَصْفِياءُ عِيسَىٰ: نَحنُ أَنْصَارُ دِينِ اللهِ والدَّاعُونِ إِلَيه، صَدَّقنا بِالله واتَّبعْنَاك، واشْهَد أَصْفِياءُ عِيسَىٰ بِأَنَّا مُسْتَسْلِمون اللهِ بِالتَّوحِيد والطَّاعَة.

#### ﴿ اسْتِشْعَارِ الْمُسِيحِ لِخَطَرِ الْقَتْلِ الَّذِي كَانَ الْيَهُودِ يُخَطِّطُونَه لُهُ

آمَنَ القَليلُ مِنَ الْيَهودِ بِالْمَسِيحِ بِأَنَّه رَسُولٌ مِن عِنْد اللهِ، ومِنْهُم الْحَوارِيُّون،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٥٢.



وكَفرَ الْكَثِيرِ مِنهُمْ، وكَانَتْ فِلَسْطِينِ آنذَاكَ تَحْتَ حُكْمِ الرُّومَانِ، والرُّومَانُ وكَفرَ الْكَثِيرِ مِنهُمْ، وكَانَتْ فِلَسْطِينِ آنذَاكَ تَحْتَ حُكْمِ الرُّومَانِ، والرُّومَانُ وتَنيونَ، لا يُؤمِنون بِاللهِ ولا بِرُسُلِه، بل يؤمنون بعددٍ مِنَ الآلِهة الْبَشَريَّة اخْتَرَعُوهَا مِنْ عِندِ أَنْفُسِهم؛ آلِهة الْمَاشِية وآلهة الزَّرْعِ وآلهة الحرْبِ، وغَيْر ذَلِك، وكَانُوا لا يُبَالُون بِالْيَهُود ودِيَانَتِهم، طَالَمَا أَنَّهُم لا يَخْرُجُون عنْ طَاعَتِهم ولا يَقُومُون بِأَلُونِ بِالْيَهُود ودِيَانَتِهم، طَالَمَا أَنَّهُم لا يَخْرُجُون عنْ طَاعَتِهم ولا يَقُومُون بِأَمُورٍ تُؤدِّي إلىٰ حُصُول الفَوضَىٰ والاضْطِرابَات الدَّاخِليَّة الَّتِي تُفْسِد عَلَيهم مُلْكَهُم.

الْحَاصِل أَنَّ الْيَهُود ضَاقُوا ذَرْعًا بِالْمَسِيح، فَصَارَ المسيحُ يَتَنَقَّل مَعَ أُمِّه سِرًّا فِي قُرَى فِلَسْطِين، بِصُحْبَة خَواصِّ تَلامِيذِه وهُم الْحَوارِيُّون، وكَانَ الْمَسِيح يَتَوجَّس مِنَ الْيَهُود نَيَّةَ القَتْلِ، وقَدْ جَاءَ تَقْريرُ ذَلِك في «إِنْجِيل يُوحَنَّا» (٧/ ١):

«وكَانَ يَسُوعُ يَتَرَدَّد بَعْدَ هَذَا فِي الْجَلِيل، لأنَّه لمْ يرد أَنْ يَتَرَدَّد فِي الْيَهُوديَّة، لأنَّ الْيَهُود كَانُوا يَطْلبُون أَنْ يَقْتلُوه».

والْجَلِيلُ هِي إِحْدَىٰ بُلْدانِ فِلَسْطِين.

وقَالَ للْيَهُود كَمَا في «إنْجِيل يُوحَنَّا» (٨/ ٣٧) مبينًا أنهم لم يؤمنوا بما جاء به، ويريدون قتله والتخلص منه:

«أَنَا عَالَمٌ أَنَّكُم ذُرِّيةُ إِبْرَاهِيم. لَكِنَّكُم تَطْلُبُون أَنْ تَقْتُلُونِي، لأَنَّ كَلامِي لا مَوْضِعَ له فِيكُمْ».

كما جَاءَ التَّصْرِيح في «إنْجِيل يُوحَنَّا» (٢٥:٧) بأنَّ الْيَهُود كَانُوا حَريصِين عَلَىٰ قَتْلِ الْمَسِيح في النَّصِّ التَّالي:

«فقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ أُورْشَليم: أَليسَ هَذَا هُو الَّذِي يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوه؟».

وفي «إنْجِيل يُوحَنَّا» (١١/ ٥٣-٥٧):

«فمِنْ ذَلِك الْيَوم تَشَاوَرُوا لِيَقْتلُوه.

فَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ -أَيْضًا- يَمْشِي بَينَ الْيَهُود عَلانِيةً، بَلْ مَضَىٰ مِنْ هُنَاكَ إِلَىٰ الْكُورة القَرِيبةِ مِن الْبَريَّة، إِلَىٰ مَدينةٍ يُقَالَ لِهَا: أَفْرايم، ومَكَثَ هُنَاكَ مَعَ تَلامِيذُه.

وكَانَ فُصح الْيَهُودِ قَريبًا. فَصَعِدَ كَثيرُونَ مِن الكُور إِلَىٰ أُورْشَليم قَبْل الفُصْح لِيُطَّهِرُوا أَنْفُسَهم.

فَكَانُوا يَطْلُبُون يَسُوع ويَقُولُون فِيمَا بَيْنَهُم، وهُم وَاقِفُون في الْهَيْكَل: مَاذَا تَظُنُّون؟ هَل هُو لا يَأْتِي إِلَىٰ الْعِيد؟

وكَانَ -أَيْضًا- رُؤسَاءُ الْكَهَنةِ والفَرِيسيُّونَ قَدْ أَصْدَروا أَمْرًا أَنَّه إِنْ عَرَف أَحَدٌ أَيْن هُو فَلْيَدلَّ عَليهِ لِكَي يُمسِكُوه».

# الْسِيح دُونَ أَنْ يَمَسُّهُ أَذًى، وَفِيه إثْبَات بُطْلانُ عَقِيدَة «صَلْبِ الْمُسِيح» ﴿ وَفِيهِ إِثْبَات بُطْلانُ عَقِيدَة

ثمَّ لَمَّا اشْتَدَّ اضْطِهادُ بَني إسْرَائِيل للْمَسِيح، وشَعرَ بِخَطَر الْقَتْل، أَخْبَرَ قَوْمَهُ بِأَنْ اللهَ سَيرْفَعُه إِليهِ، يُريدُ بِهَذَا طَمْأَنْتَهُم بِأَنَّ أَعَدَاءَه مِنَ الْيَهُود لنْ

يَخْلُصُوا إِلَيه ويَقْتلُوه أَوْ يُلحِقُوا بِه أَدْنَىٰ أَذَىٰ، وهَذَا يدل علىٰ ثقة المسيح بنصر الله له وحفظه له.

وهذا الإِخْبَار مِنَ الْمَسِيحِ للْحَوارِيينَ قَدْ جَاءَ ذِكْرُه في «إِنْجِيل مَتَّىٰ» (١٥:٩) حِينَ قَالَ الْمَسِيحُ لتَلامِيذِ يُوحنَّا:

«فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: هَلْ يَسْتَطِيع بَنُو العُرسِ أَنْ يَنُوحُوا مَا دَامَ العَرِيسُ مَعَهُم؟! ولَكِنْ سَتَأْتِي أَيَّامٌ حِين يُرفَعُ العَرِيسُ عَنْهُم، فَحِينئذٍ يَصُومُون».

فَتَأَمَّلَ أَيُّهَا القَارِئُ الْكَرِيمُ وأَيَّتُهَا القَارِئة الكَرِيمة قَوْلَه: (يُرفعُ العَريس)، ولم يقَل: (يُقْتَل) أوْ (يُصْلَب)، ولا غَيْرَ ذَلِك مِنَ العِبَارَات الَّتي اعْتَمَدتْ عَليهَا الْمَسِيحيَّة الْمُعَاصِرة في عَقِيدَة أنَّ الْمَسِيح قُتِل وصُلِب.

وهَذَا مُتوافقٌ -أيْضًا- مَعَ مَا في «يُوحَنَّا» (٣/ ١٤): «وكَمَا رَفَعَ مُوسَىٰ الْحيَّة في البريَّة هَكَذا يَنْبَغِي أَنْ يُرفعَ ابنُ الإِنْسَانِ».

كَمَا جَاءَ في «إِنْجِيل يُوحَنَّا» أَنَّ الْمَسِيح أَخْبرَ قَوْمَه بِطَريقِ الإِشَارَة أَنَّ اللهَ سَيَرْ فَعُه، وأَنَّه لنْ يُقْتَل ولنْ يُصْلَب، فَفي «إِنْجِيل يُوحَنَّا» (٧/ ٣٢ - ٣٦):

«سَمِع الفريسيُّونَ الْجَمْعَ يَتَنَاجَون بِهَذا مِن نَحْوِه، فَأَرْسَل الفريسيُّونِ ورؤسَاءُ الْكَهَنة خُدَّامًا ليُمسِكُوه.

فَقَال لَهُم يَسُوع: أَنَا مَعَكُم زَمانًا يَسيرًا بَعْد، ثمَّ أَمْضِي إِلَىٰ الَّذِي أَرْسَلني.

·\*\*

سَتَطْلَبُونَني ولا تَجِدُونَني، وحَيثُ أَكُونُ أَنَا لا تَقدِرُون أَنْتم أَنْ تَأْتُوا.

فَقَالَ الْيَهُود فِيمَا بَيْنَهُم: إِلَىٰ أَيْنَ هَذَا مُزْمِعٌ (١) أَنْ يَذْهَب حَتَّىٰ لا نَجدَه نَحْنُ؟ لَعلَّه مُزْمِعٌ أَنْ يَذْهَب إِلَىٰ شَتَات اليُونَانِيينَ ويُعَلِّم اليُونَانِيينَ.

مَا هَذَا القَوْلُ الَّذِي قَالَ: (سَتَطْلُبُونَنِي ولا تَجِدُونَنِي، وحَيثُ أَكُونُ أَنَا لا تَقْدِرُون أَنْتُم أَنْ تَأْتُوا؟)».

فَقُوْلُ الْمَسِيح: (أَمْضِي إِلَىٰ الَّذِي أَرْسَلني)، وقَوْلُه بَعْدَهَا: (سَتَطْلُبونَني ولا تَجِدُونَني، وحَيثُ أَكُونُ أَنَا لا تَقْدِرُون أَنتُم أَنْ تَأْتُوا) دَلالةٌ صَريحةٌ عَلىٰ أَن الْمَسِيح ليس هو الشَّخْصَ الَّذِي صَلَبُوه وقَتَلُوه.

كَذَلكَ فَلوْ كَانَ الْمَسِيحُ هُو الشخص الْمَقْتُولَ على الصليب لَكَانَ مَوْجُودًا، ولَكَانَ مَكَانُه مَعْروفًا أَمَامَهم، لأنهم قدْ طَلَبُوه ووجَدُوه أمامهم وصَلَبُوه وقَتَلُوه -عَلَىٰ زَعْمِ مَنْ يَقُولُ ذَلِك- فَكَيفَ يَسْتَقِيم هَذَا مَعَ قَوْلِ الْمَسِيح: (سَتَطْلُبُونَنِي ولا تَجِدُونَنِي، وحَيثُ أَكُونَ أَنَا لا تَقْدِرُون أَنْتُم أَنْ تَأْتُوا).

هذا الكلام لا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِواحدةٍ مِنَ اثْنَتينِ، إِمَّا أَنْ يُخْبِرَ الْمَسِيحِ بِخَبِرِ كَاذِبٍ، وهُو أَنَّهُم يَطْلُبُونَه ولا يَجِدُونَه، ثمَّ تَتَبَيَّنَ الْحَقِيقَة في أَنَّهُم طَلَبُوهُ وَجَدُوه، وهَذَا مُسْتَحِيلٌ، لأنَّ الْمَسِيحَ لمْ ولَنْ يَكْذِب.

<sup>(</sup>١) مُزمِعٌ أي: عازمٌ.



أَوْ يَكُونَ الْمَسِيحُ صَادِقًا، فَطَلَبُوه ولمْ يَجِدُوه، وهَذَا لا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِرَفْعِه إلى السَّمَاء، وحُلول شَخْصٍ آخَر مَكَانَه يُشْبِه الْمَسِيح، فَقَتَلَه الْيَهودُ ظَنَّا مِنْهُم أَنَّه هُو الْمَسِيح، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وهو الذي دلَّت عليه أخبار الأناجيل وأخبار القرآن كذلك، قَالَ اللهُ في القُرآنِ: ﴿وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُرِيّةً لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا التَّبَاعَ الظَّنِّ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا شُرِيّةً لَهُمْ أَوَانَ ٱللّهُ عَزِيزًا حَيْمَاكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَزِيزًا حَيْمَاكُ اللهُ عَزِيزًا حَيْمَاكُ اللهُ عَزِيزًا حَيْمَاكُ اللهُ عَنْ إِللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَزِيزًا حَيْمَاكُ اللهُ عَزِيزًا حَيْمَاكُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

والْحَاصِل مِنْ هَذَا كُلِّه: أَنَّ الْمَسِيح لَيْسَ هُو الْمَقْتُول، بَلِ الْمَقْتُول شَخْصُ آخَر، وأَمَّا الْمَسِيح فَرَفَعَه اللهُ إِلَيهِ في السَّمَاء، في مُعْجِزةٍ عَظِيمةٍ، وَكَرَامةٍ رَفِيعةٍ، لمْ تَحْصل لَنِبيِّ قَبْلَه، فَأَعَزَّه اللهُ وخَذَل أَعْدَاءَه اليهود ومن ساعدهم من شرطة الرومان.

وقَدْ جَاءَ فِي «إِنْجِيل يُوحَنَّا» (٣١/١٦) أنَّ الْمَسِيح أخبر أَتْبَاعِه قَبْل رَفْعِهِ بأن اللهَ مَعَه، وأنَّه لن يُسْلِمَهُ لأَعْدَائِه الَّذِين يُرِيدُون قَتْلَه، وأنَّه بِهَذَا سَيكُون قَدِ انْتَصَر عَليهِم، وأنَّه سَيغلبُ العَالمَ، وهَذَا النَّصُّ يُثبتُ أنَّ اللهَ أَوْحَىٰ إِليهِ عَنْ طَرِيقِ المَمَلَك جَبريلَ أنَّ اللهَ سَيُنَجِّيه مِنْهُم، كَمَا أنَّ هَذَا النَّصَّ يَنْسِف عَقِيدَةَ الصَّلبِ مِن أَسَاسِها، ويُثْبت عَقِيدةَ الرَّفْع إلى السَّمَاء دُون أنْ يُنْسِف عَقِيدَةَ الرَّفْع إلى السَّمَاء دُون أنْ

(۱) سورة النساء: ۱۵۸،۱۵۷.

يَمَسُّوه بِأَذَّىٰ، وإلَّا فَكيفَ يَكُون قَدْ غَلَبَ العَالَم مَعَ كَوْنِه مَغْلُوبًا مَصْلُوبًا عَلَىٰ خَشَبة؟! هَذَا لا يَسْتَقِيم مَعَ هَذَا!

وهَذِه هِي الِعَقِيدة الصَّحِيحة الَّتي قَرَّرَها القُرآنُ كما أسلفنا.

#### ه فَائدة

في قَوْلِ الْمَسِيح: (أَمْضِي إِلَىٰ الَّذِي أَرْسَلَني) دَليلٌ صَريحٌ عَلىٰ أَنَّه رَسُولٌ مِن عِندِ اللهِ، ولَيْسَ ابنَ اللهِ كَمَا يُقَال.

## الْخُطِيئةِ الْأُولِي عَقِيدَةِ الْخُطِيئةِ الأُولِي الْحُولِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

هُنَا فَائِدةٌ لَطِيفةٌ جِدًّا، وهِي أَنَّ الْمَسِيحِ كَانَ حَريصًا عَلَىٰ النَّجَاة مِنَ القَتْل، مِمَّا يَدلُ عَلَىٰ أَنَّه لَمْ يَكُن فَاديًا ولا مُخَلِّصًا، إذْ لوْ كَانَ كَذَلكَ لأسلَمَ نَفْسَه للْيَهُود لِتَتَحَقَّق عَقِيدةُ تَكْفِير الْخَطِيئة والصَّلبِ الَّتي تَنُصُّ عَلَيهَا الْمَسِيحيَّة الْمُعَاصِرة، ولَمَا حَاوَل الفِرَارَ مِنْهُم والاسْتِخَفَاء مَعَ أُمِّه في الْجَلِيل وغَيْرِها.

#### ه شُبهةٌ والْجَوابُ عَليهَا

فإنْ قِيلَ: إنَّه قَدْ جَاءَ فِي «إِنْجِيل مَتَّىٰ» (٥ ١ / ٣٤) أَنَّ الَّذِي كَانَ مُعَلَّقًا عَلىٰ خَشَبةِ الصَّليبِ قَالَ عِندَ مَوْتِه: (إيلي، إيلي، لِمَ شَبَقْتَني؟).

أي: إلْهي، إلْهي، لِمَ ترَكْتَني؟

فَمَنِ الَّذِي قَالَ ذَلِك؟



فَالْجُوابُ سَهْلٌ جِدًا: وهُو أَنَّ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ هُو الشَّخْصُ الْمَصْلُوبُ الَّذِي أَلْقَىٰ اللهُ عَلَيه شَبَهَ الْمَسِيح، فَأَخَذُوه وصَلَبُوه وقَتَلُوه ودَفَنُوه، ولَيْسَ هُو الَّذِي أَلْقَىٰ اللهُ عَلَيه شَبَهَ الْمُسِيح، فَأَخَذُوه وصَلَبُوه وقَتَلُوه ودَفَنُوه، ولَيْسَ هُو الْمَسِيح نَفْسه، كَمَا قَالَ اللهُ في القُرْآنِ: ﴿وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِهَ لَهُمْ وَإِنَّ الْمَسِيح نَفْسه، كَمَا قَالَ اللهُ في القُرْآنِ: ﴿وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِهَ لَهُمْ وَإِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَوْا حَكِمَا هَا لَهُ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَوْلُونَا حَكِمَا هَا لَهُ مِنْ عَلْمٍ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَوْلُونَا حَكِمَا هَا لَهُ مِنْ عَلْمُ إِلَّا اللهُ اللهُ

#### الله عَني إِسْرَائِيل بَعْدَ رَفْعِ الْمُسِيحِ وظُهُور بُولِس اللهِ عَلَى الْمُسِيحِ وظُهُور بُولِس

عَاشَ أَتْباعُ الْمَسِيحِ عَلَىٰ الْعَقِيدة الصَّحِيحةِ الَّتِي رَبَّاهُم عَلَيها الْمَسِيحَ حِينًا مِنَ اليَّهُود، وَلَكِنَّهِم لاقوا خِلالها اضْطِهادًا شَديدًا مِنَ الْيَهُود، لاسيَّمَا مِنْ بُولِسِ الْيَهُودِي، فَقَدْ كَانَ شَدِيدَ الاضْطِهادِ للنَّصَارَىٰ أَتْبَاعِ الْمَسِيح، فَلَمَّا وَجَدَ أَنَّ العُنْف لَمْ ولَنْ يُجدِي مَعْهُم اسْتَعْمَل أُسْلُوبِ النَّفَاق، فَادَّعیٰ الإِيمَانَ بِالْمَسِيح، واجْتَهَدَ في تَعلُّم تَعالِيمِه حتَّىٰ صَارَ مِنْ أَعْلَمِهم، ثمَّ بَعْد هَذَا كَذَبَ عَليهِمْ، وقَالَ إِنَّ الْمَسِيحَ أُوْجَىٰ إِلَيهِ إِنْجِيلًا، فَصَدَّقَه مَنْ صَدَّقَه، ثمَّ بَعْد هَذَا كَذَبَ عَليهِمْ، وقَالَ إِنَّ الْمَسِيحَ أُوْجَىٰ إِلَيهِ إِنْجِيلًا، فَصَدَّقَه مَنْ صَدَّقَه، ثمَّ الْمُسِيح، بِإِدْخَال مَا ليْسَ مِنْه فِيهَا، فَاخْتِرع عَقِيدَة أَنَّ الْمَسِيح ابنُ اللهِ، ثمَّ عَقِيدة الْخُطِيئة الأُولَىٰ، ثمَّ عَقِيدة الفُخْتِرع عَقِيدَة أَنَّ الْمَسِيح ابنُ اللهِ، ثمَّ عَقِيدة الْخُطِيئة الأُولَىٰ، ثمَّ عَقِيدة الفُخْتِرع عَقِيدَة أَنَّ الْمَسِيح ابنُ اللهِ، ثمَّ عَقِيدة الْخُطِيئة الأُولَىٰ، ثمَّ عَقِيدة الفَخْتِرع عَقِيدَة أَنَّ الْمَسِيح ابنُ اللهِ، ثمَّ عَقِيدة الْخُولِيئة الأُولِيٰ، ثمَّ عَقِيدة الفَوْلِينَةِ الْمُولِس عَنْ الفِدَاء، فَقَامَ فِي وَجْهِه كَثِير مِن أَتْبَاعِ الْمَسِيح، يَدلُّ لِهَذَا مَا قَالَ بُولِس عَنْ

(۱) سورة النساء: ۱۵۸،۱۵۷.

نَفْسِه كَمَا في «تيموثاوس الأُوْلَىٰ» (١٥:١): «أَنْتَ تَعْلَمُ هَذَا أَنَّ جَمِيع الَّذِين فَيْسِه كَمَا في الله الرَّتَدُّوا عَنِّي».

وقَالَ فِيهَا -أَيْضًا- (١٦:٤): «في احْتِجَاجِي الأوَّل لَمْ يَحْضُر أَحَدُّ مَعِي، بَلِ الْجَمِيع تَرَكُونِي».

#### 🕸 المراحل الأربع لتطور مسيحية بولس بعد مماته

ومع كون بولس فَعَلَ ما فعل، فَقدْ كَانَ التَّوحيدُ هُو الْغَالبَ بَينَ الْمَسِيحيينَ إلىٰ ثلاثة قرون.

ثم جاء مجمع نيقية وفرض القول بألوهية المسيح بدعم الإمبراطور الروماني قُسطنطين، لنزع فتيل الخلاف في المجتمع المسيحي الذي هو جزء من المجتمع الروماني، فحصل تقدم في المسيحية التي جاء بها بولس.

ثم دخل قُسطنطين نفسه في المسيحية المحرفة عن دين المسيح، والتي شكَّلها بولس، وفرضها على المجتمع الروماني، وترك دينه القديم الذي هو الوثنية الخالصة، التي ليس فيها ارتباط بالمسيح ولا غيره من الأنبياء، فازدادت المسيحية قوة إلى قوتها، ولكن مع ذلك، فقد كان التوحيد الذي كَان يَدعُو لَه الأُسْقف آريوس هو الغالب بين المسيحيين فِي القُسْطنطينيَّة وأَنْطَاكية وبَابِل والإِسْكندريَّة وأَسْيوط وبَيْت الْمَقْدس وقَيْصَرية فِلَسْطين وصُور.



فأَخذَ الأَسَاقِفةُ غَيرُ المُوحِّدين يُسيطِرُونَ عَلَىٰ الْمَسِيحيينَ بِالرُّوَىٰ وَالْأَحْلامِ حَتَّىٰ اخْتَفَىٰ مَذْهبُ التَّوحيد (١)، ولمْ يَبْقَ عَلَىٰ السَّاحَة إلَّا مَذْهب تَأْلِيه الْمَسِيح (٢).

وفي سَنة ٣٨٠م كَانَ عَهْد الإِمْبراطُور ثيودوسيوس الأوَّل، الَّذِي اعْتَنقَ الْمَسِيحيَّة، فَاعْتَنقتِ الإِمْبراطُوريَّة الرُّومَانِيَّة الدِّيَانة الْمَسِيحيَّة رَسْميًا بِثَوبِهَا الْجَدِيد الَّذِي فَصَّله بُولِس وثبَّته قُسْطَنطين، فَانْفَتح الْبَابِ عَلَىٰ مِصْرَاعَيه أَمَام الشُّعوب الْوثَنِيَّة التَّابِعة للإِمْبراطُوريَّة الرُّومَانِيَّة للدُّخُول في الْمَسِيحيَّة.

هذه هي المراحل الأربع الأساسية لتطور المسيحية، والتي تلت عهد بولس، والتي طوَّحت بالمجتمع المسيحي بعيدا عن تعاليم المسيح، وجعلت المسيحيين يتعبَّدون بدين ليس إلا خليطا من خرافات بولس وعقائد الرومان الوثنية.

#### 

#### ﴿ نَزَعَ اللَّهُ النُّبُوةَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل

نَزَعَ اللهُ النُّبوة مِنْ بَني إِسْرَائِيل وجَعَلَها في بَني إِسْمَاعِيل، واللهُ يَحْكُم مَا

<sup>(</sup>١) أي: مذهب القول بأن الله واحدٌ في ذاته، ولا يستحق العبادة إلا هو وحدهُ.

<sup>(</sup>۲) انظر: كتاب «محاضرات في النصرانية» لمحمد أبو زهرة، (ص۱۲۱ وما بعدها)، وكتاب «الروم» لأسدرستم، (۱/ ۲۰، ۲۱).

يَشَاء ويَخْتَار، ليس لأحدٍ الحق في الاعتراض علىٰ أوامر الله، وإنما ذلك لله وحده سبحانه، فأرْسَل مُحمَّدًا منْ ذُرِّيَة إسْمَاعِيل ابنِ النَّبيِّ إبْرَاهِيم إلىٰ النَّاس كَافَةً؛ بَني إسْرائِيل وغَير بَني إسْرائِيل، وأوجب علىٰ جميع الناس الدخول في دينه، وجعل رسالته مُتَمِّمة لجميع رسالات الرسل قبله.



## 60

# الْمُنْحَقُ الْخَامِسِ: شُبْهَةٌ وَالْجُوابُ عَلِيهَا

احْتَجَّ بَعْضُهم عَلَىٰ أَنَّ الْمَسِيح ابنُ اللهِ (بُنُوَّة نَسَب) بِأَنَّ الْمَسِيح لَيْسَ لهُ أَبُّ بَشَريٌّ، فَبِناءً عَلَيه فَإِنَّ أَبَاه هُو اللهُ، هَكَذَا قالوا.

والْجَوابُ عَنْ هَذِه الشُّبْهة: أنَّ هَذَا الْكَلامِ لا يَسْتَقِيم، لأنَّ الله خَلَقَ أَبَانَا آدَمَ وَحَوَّاءَ بِلا أُمِّ ولا أَبِ، ومع هذا فلمْ يَقُلْ أَحَدٌ: إنَّ أَبَاهُمَا هُو الله.

ثم ان الله على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، لا تَحْكُمهُ عَادَةٌ، ولا يُعْجِزه أَمْرٌ، فَاللهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلَقَ بِشَرًا مِنْ ذَكرٍ وأَنْثَىٰ، كَمَا هُو حَالُ سَائرِ الْبَشَرِ، وقَدْ يَخْلَقُ مِنْ غَيرِ ذَكرٍ وأَنْثَىٰ، كَحَالِ أَبِينَا آدَمَ، وقَدْ يَخْلَقُ مِنْ ذَكرٍ بِلا أُنْفَىٰ، كَحَالِ أُمِّنَا حَوَّاء الَّتي ذَكرٍ وأَنْثَىٰ، كَحَالِ أَمِّنَا حَوَّاء الَّتي خَلَقَها اللهُ مِنْ ضِلَع آدَمَ، وقَدْ يَخْلَقُ مِن أُنْثَىٰ بِلا ذَكرٍ، كَحَالِ الْمَسِيح بنِ مَرْيمَ، وقَدْ يَخْلَقُ مِن الرَّجُلِ الْكَبيرِ ومِن الأُمِّ العَاقِر، كَحَال الأَنْبِياء إِبْرَاهِيم وزَكريًا، وقَدْ يَخْلَقُ مِن الرَّجُلِ الْكَبيرِ ومِن الأُمِّ العَاقِر، كَحَال الأَنْبِياء إِبْرَاهِيم وزَكريًا، وقَد لا يَخْلَق مِن الزَّكِ والأَنْثَىٰ شَيئًا، لا ذَكرًا ولا أَنْثَىٰ، كَحَال مَنْ بِه عُقمٌ، وقَد يَخْلَقُ مِن الزَّوْجَينِ ذَكُورًا بِلا إنَاثٍ، وقَدْ يَخْلَقُ مِنْهُمَا إنَاثًا بِلا ذُكورٍ، وقَدْ يَخْلَقُ مِنْ النَّا بِلا ذُكورٍ، وقَدْ يَخْلَقُ مِن الزَّوْجَينِ ذُكُورًا بِلا إنَاثٍ، وقَدْ يَخْلَقُ مِنْهُمَا إنَاثًا بِلا ذُكورٍ، وقَدْ يَخْلَقُ مِنَ الزَّوْجَينِ ذُكُورًا بِلا إنَاثٍ، وقَدْ يَخْلَقُ مِنْهُمَا إنَاثًا، إذَا أَرَادَ شَيئًا فَإِنَّما يَعْلَىٰ اللهُ وَيُعَلَىٰ اللهُ قَادِرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، إذَا أَرَادَ شَيئًا فَإِنَّما يَعْرَالُ لَهُ ذَرَى وَلَا أَنْفَى مَنَ الذَّرَا وَ إِنَاثًا، فَاللهُ قَادِرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، إذَا أَرَادَ شَيئًا فَإِنَّما

قَالَ اللهُ فِي القُرآنِ: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَّ خَلَقَهُ وَمِن تُرَابِ ثُرُّ قَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ -أَيْضًا- فِي القُرآنِ: ﴿ لِللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴾ (١)، وقَالَ اللهُ -أَيْضًا- فِي القُرآنِ: ﴿ لِللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَالَ لَهُ مَا يَشَاءُ عُلَقُ مَا يَشَاءُ عُهُمْ ذَكُورَ اللهُ وَإِنكُمُّا وَإِنكُمُّا وَإِنكُمُّا وَيَعَلَى مَا يَشَاءُ عُقِيمًا إِنّهُ وَعَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ٢).

ومَعْنىٰ الآيةِ الْكَرِيمة: للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مَلك السَّمَوات والأَرْض ومَا فِيهمَا، يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ مِن الْخلقِ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ مِن عِبَادِه إِنَاثًا لا ذُكُور مَعَهُنَّ، ويَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ مِن النَّكُور مَعَهُنَّ، ويَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنَ النَّاسِ الذَّكرَ والأُنْثَىٰ، لِمَنْ يَشَاءُ مِنَ النَّاسِ الذَّكرَ والأُنْثَىٰ، ويَجْعل مَن يَشَاء عَقِيمًا لا يُولَد لهُ، إنَّه عَلِيم بِمَا يَخْلُق، قَدِيرٌ عَلىٰ خَلْق مَا يَشَاءُ، لَا يُعْجِزُه شَيءٌ أَرَادَ خَلْقه.

وبَعْد هَذَا التَّقْرير أَيُّهَا القَارِئُ الْكَريمُ وأَيَّتُهَا القَارِئة الْكَرِيمة، أَيُّهَما أَقْرَب للْعَقِل والْمَنْطِق، أَنْ نَقُولَ: إِنَّ الله خَلْقَ الْمَسِيحَ في بَطْنِ أُمِّه بِكَلِمَة (كُنْ) فكانَ الْمَسِيحُ في بَطْنِ أُمِّه، أَمْ نَقُولُ: إِنَّ الْمَسِيحِ هُو ابنُ الرَّبِّ، وأَنَّه ذُو طَبِيعَتَينِ: إللهيةِ الْمَسِيحُ في بَطْنِ أُمِّه، أَمْ نَقُولُ: إِنَّ الْمَسِيحِ هُو ابنُ الرَّبِّ، وأَنَّه ذُو طَبِيعَتَينِ: إللهيةٍ وبَشَريةٍ، ونَتَجَاهِل كُلَّ صِفَاتِ الْمَسِيحِ الْبَشَريَّة الَّتِي رَآهَا النَّاسِ بِعَيُونِهِمْ، والَّتِي وَرَدَت في الأَنَاحِيل الأَرْبَعة ومُلْحَقَاتِهَا؟!

أَتْرُك الإِجَابَة للْقَارِئ الْمُنْصِف الْمُتَجِرِّد فِي الْبَحْثَ عَنِ الْحَق.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران:٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: ٤٩، ٥٠.



## \$ 7 B

# الْلُحَقُ السَّادِس: فَائدِةً فِي مَعْنَى كَلِمةِ (ابنِ اللهِ) الْلُحَقُ السَّادِس: فَائدِةً فِي مَعْنَى كَلِمةِ النَّابِيلِ (١)

- كلمة (ابنُ اللهِ) الْوارِدة في مَواضِعَ مِن الأَنَاجِيل يَجِب أَنْ يُردَّ فَهْمُها إِلَىٰ لُغةِ الْمَسِيح عَلَيْكُلُم، وبِالرُّجُوع إِلَىٰ الْمَرَاجِع الإِنْجيليَّة نَجِدُ أَنَّ كَلِمَة الابنِ في هذا السياق تَعني الرِّعَايَة والْمَحبَّة والهِدَاية والإِيمَانِ والتَّشْريف، وهَذَا الْوصَف مُنْطبَقٌ عَلىٰ الْمَسِيح وتَلامِذته عَلىٰ وجهِ الْخُصُوصِ، كَمَا أَنَّه مُنْطَبَقٌ عَلىٰ غَيْرِهم مِنْ بَني إِسْرَائِيل مِمَّن اتَّبَع الْمَسِيح وعَمل بِشَريعَتِه الَّتِي أَرْسَلَه اللهُ بِها.
- يدلُّ لِهَذَا الْمَعْنَىٰ مَا جَاءَ في «إنْجِيل يُوحَنَّا» (١/ ١٢): (أوْلادُ اللهِ أيْ: الْمُؤمِنونَ باسْمِه).
- وفي رِسَالَةِ بُولِس إِلَىٰ أَهْلِ رُوميَّة (٨/ ١٤): (لأنَّ كُلَّ الَّذِين يَنْقَادُونَ بِرُوحِ اللهِ، فَأُولَئكَ هُمْ أَبْنَاء الله).

<sup>(</sup>۱) للأمانة العلمية، ونسبة الفضل لأهله؛ فقد استفدت في إعداد هذا الملحق من مقال للدكتور خالد بن عبد الله بن عبد العزيز القاسم، بعنوان: «عقيدة التثليث: حقيقتها وأدلة بطلانها»، ونقلت فوائد منه إلى هذا المقال.

- ثمَّ قَالَ في (١٦/٨): (الرُّوحَ نَفْسُه -أَيضًا- يَشْهد الأَرْواحِنَا أَنْنَا أَنْنَا
   أَوْلادُ الله).
- وفي «إنْجِيل مَتَّىٰ» (٩/٥) قَالَ الْمَسِيح: (طُوبَىٰ لصَانِعي السَّلامِ، لأَنَّهُم أَبَنَاءُ اللهِ يُدْعُون).
- وقال الْمَسِيح لِتَلامِيذِه: (وصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِين يُسيئون إِلَيْكُم ويُطْرِدُونَكُم لِكَي تَكُونُوا أَبْنَاء أَبِيكُم الَّذِي فِي السَّمَاوات). (متَّىٰ ٥/٤٤-٥٥).

فَالْفَاظِ (ابنُ اللهِ) الَّتي جَاءتْ في الأَنَاجِيل والْكُتُبِ الْمُقَدَّسَة عِندَ الْمَسِيحيينَ اسْتُخدِمت في الْمَسِيح وفي أَتَباعِه عَلَىٰ حَدٍّ سَواء، مِنَ الْمُؤمِنين بِه ومُحِبِّي الْخَيرِ والسَّلام، والْمُحَافِظينَ عَلَىٰ الْعِبَادَات، وليست مخصوصة بالمسيح نفسه، فَتَبيَّن بِهَذَا الْمَعْنیٰ الْحَقِيقي لِهَذَا الْمُصْطَلِح في الأَنَاجِيل (ابن اللهِ)، وأنَّ الْمَقْصُودَ لَيْسَ البُنُوَّة عَلیٰ وجْهِ النَّسَب والتَّنَاسُل، وإنما المقصود الرعاية والمحبة لأتباع المسيح.

• ومِمَّا يبين هذا بغاية الوضوح أنَّ وَصفَ (الابن) جَاءَ في وصْفِ بَشَرٍ كَثيرٍ جَاءُوا قَبْلَ الْمَسِيح، فَهُو وصفٌ لمْ يَخْتَصَّ بِه الْمَسِيح عَلَيْكُ ومَنْ مَعَه، ومِنْ ذَلِك مَا جَاءَ في الْعَهْد القَدِيم قَوْل اللهِ لِدَاود عَلَيْكَ : (أَنْتَ ابْنِي، أَنَا الْيَوْمَ

هَلِ المسيحُ رَب؟!



ولَدْتُكَ (١)، اسْأَلْني فَأَعْطِيك). (الْمَزَامِير ٢/٧).

بَلْ جَاء في الْعَهْد الْقَديم وصْفُ جَميعِ أَوْلادِ آدَمَ بِأَنَّهُم أَبْنَاء اللهِ، كَمَا في سِفْرِ التَّكُوينِ في بِدَايةِ الإصْحَاحِ السَّادِس عِنْد الْحَدِيث عَنِ الْبَشَر بَعْد آدَمَ:

«وحَدَث لَمَّا ابْتَدَأَ النَّاسُ يَكْثُرُون عَلَىٰ الأَرْضِ ووُلِد لَهُم أَبْنَاء أَنَّ أَبْنَاء اللهِ رَأُوا بَنَاتِ النَّاسِ أَنَّهُم حَسَناتٌ (٢)، فَاتَّخَذُوا لأَنْفُسِهم نِسَاءً مِنْ كُلِّ مَا اخْتَارُوا».

- ويَدلُّ لِمَا تَقَدَّم -أَيْضًا- أَنَّ كَلِمةَ (أَبْناءُ اللهِ) يُقَال في مُقَابِلها: (أَبْنَاء الشَّيْطَان، وأَبْنَاء الأَفَاعِي)، كَمَا جَاءَ في الأَنَاجِيل في وصْفِ الْيَهُود: (يَا أَبْنَاء الأَفَاعِي)، والكُلُّ يَعْلَمُ أَنَّهُم لَيْسُوا أَبْنَاءَ الأَفَاعِي مِنَ النَّسب، ولا أَبْنَاء الشَّيطَان مِنَ النَّسب، وإنَّمَا نُسِبوا إلى الأَفَاعِي لِمَكْرِهمْ وخَطَرِهمْ وسَمُومهم الفِكْريَّة، كَمَا نُسِبوا إلى الأَفَاعِي لِمَكْرِهمْ وخَطَرِهمْ وسَمُومهم الفِكْريَّة، كَمَا نُسِبوا إلى الشَّيطَان لِتَلْبِيسِهمْ وكَذِبِهمْ.
- فَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلِمَة (ابنُ اللهِ) إِذَا وَرَدَت فِي الأَنَاجِيلِ فَإِنَّهَا لَا تَعْنِي بُنُوَّة النَّسَب، وإِنَّمَا يُقْصَد بِهَا وصْف مَنْ جَاءَت هَذِه الْكَلِمة فِي حَقِّه بِأَنَّه فِي رِعَايَةِ اللهِ، وأَنَّه قَريبٌ مِنَ اللهِ بعبادته وإيمانه.

<sup>(</sup>١) أي: خلقتُك، فخرجت إلى هذا الدنيا مولودًا من بطن أمك بأمر الله، فنسب الله الولادة لنفسه، لأنه هو الذي أمر بها.

<sup>(</sup>٢) حسنات أي: جميلات.

·\*\*\*

أمَّا الْمَعْنىٰ الثَّاني للبُنُوَّة فَهُو بُنُوَّة النَّسَب الَّتِي تَحْصُل بِالتَّنَاسُل، والَّذِي يَكُون فِيه الابنُ قِطْعةً مِنْ أَبِيه، فَلا شَكَّ عِندَ كُلِّ ذِي لُبِّ وإيمانٍ وبَصِيرةٍ أَنَّ هَذَا الْمَعْنىٰ مُنتفٍ عَنِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، لأَنَّه لَيسَ بَينَ اللهِ وبَينَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِه بُنُوَّة نَسبٍ قَطُّ، لأَنَّ اللهَ لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ، كَمَا أَنَّ اللهَ غَنيٌّ عَنِ العَالَمينَ، لمْ يَتَخذْ صَاحِبةً ولا ولدًا، واتِّخَاذ الْولَدِ والزُّوجَة لَا يَكُون إلَّا عَن حَاجةٍ، واللهُ مُنَزَّهُ عَنْ أَنْ يَخْلَقَ الشَّيءَ ثمَّ يَحْتَاجُ إليهِ. تَعَالىٰ عَنْ ذَلِك عُلوًّا كبيرًا.

والْمَقْصُود بِالبُنُوَّة فِي الأَنَاجِيل هُو الْمَعْنىٰ الأَوَّل، كَمَا تَقَدَّم تَقْريرُ ذَلِك.

## ﴿ فَضُلَّ فِي تَصْرِيحِ الْمِسِيحِ بِأَنَّه إِنْسَانٌ بَشِرٌ ، وهَذَا قَاطِعُ للخِلافِ وحَاسمُ للمَسْألةِ

ومِمَّا يُوضِّح مَعْنىٰ كَلِمَةِ (ابنُ اللهِ) الْوارِدَة في الأَنَاجِيل هُو تَصْريحُ الْمَسِيح بِأَنَّه مِنْ نَسْلٍ بَشَريٍّ، لَيْسَ لاهُوتيًّا، فَلوْ أَنَّ الْمَسِيح ابنُ اللهِ عَلىٰ الْحَقِيقة لَمَا قَالَ إِنَّهُ بَشَرٌ، لأَنَّه سَيَكُون كَاذبًا، حَاشَاه مِن ذَلِك.

وقَدْ جَاءَ وصْفُ الْمَسِيح عِيسَىٰ ﷺ نَفْسِه بِأَنَّه ابنُ الإِنْسَان في مَواضِعَ عَديدةٍ فِي الأَنَاجِيل، وقَدْ تَقدَّم ذِكْر جُمْلةٍ مِنَ الأَدِلَّة عَلىٰ ذَلِك، مِنْهَا:

مَا وَرَدَ في «إنْجِيل لُوقًا» في الإِصْحَاح التَّاسِع، عَدد ٥٦، القَوْل عَنِ الْمَسِيح نَفْسِه:

«لأنَّ ابنَ الإِنْسَان لمْ يَأْتِ ليُهلِكَ أَنْفُس النَّاس».

فَهَذَا النَّصُّ صَريحٌ في أنَّ الْمَسِيحَ لَيْسَ ابنَ اللهِ وإِنَّمَا ابنُ الإِنْسَان، وهُو الْجِنس الْبشَري.

وفي «إنْجِيل يُوحَنَّا» (٨-٨٧) قَالَ الْمَسِيح:

«قَالَ لَهُم يَسُوع: متَّىٰ رَفَعْتُم ابنَ الإِنْسَان،... ولَستُ أَفْعَلُ شَيئًا مِنْ نَفْسِي». أَلَيْسَ هَذَا يَدلُّ عَلىٰ أَنَّ الْمَسِيح إنسانٌ، لا يتصف بشيء من صفات الربوبية؟!

لَوْ كَانَ الْمَسِيحِ رَبًّا لِمَا وَصَفَ نَفْسَه بِالْبَشَرِيَّة فِي قَوْلِه: (ابن الإِنْسَان)، ولَمَا قَالَ: (لَسْتُ أَفْعَلُ شَيءً، ويُدَبِّر أَمْرَ الْكَوْنِ يَفْعَلُ كُلَّ شَيءً، ويُدَبِّر أَمْرَ الْكَوْنِ يَفْعَلُ كُلَّ شَيءً، ويُدَبِّر أَمْرَ الْكَوْنَ كُلِّه، ولَا يُمْكِن عقلًا أَنْ يَقُولُ الْمَسِيحِ: (لَسْتُ أَفْعَلُ شَيئًا مِنْ نَفْسِي) لَوْ كَانَ هُو رَبَّ الْكَوْنَ فعلا.

- وفي «إنْجِيل مَتَّىٰ» (١/ ٣٤) قَالَ يَسُوعُ عَن نَفْسِه للْجُمُوعِ: «جَاءَ ابنُ الْإِنْسَانِ يَأْكُلُ ويَشْرَب».
- كَمَا قَالَ الْمَسِيحِ لِمَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ: «ولَكِنَّكُم الآنَ تَطْلُبُون أَنْ تَقْتُلُوني.
   وأَنَا إِنْسَانٌ قَدْ كَلَّمَكُم بِالْحَقِّ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ اللهِ. هَذَا لَمْ يَعْمَلُه إِبْرَاهِيم».
   «يوحنَّا» (٨/ ٤٠).
- بل لَمَّا قِيلَ لِعيسَىٰ عَلَيْكَا (أَنْت ابنُ اللهِ) كَانَ خَاتمة جوابِه أَنَّه ابنُ
   الإِنْسَان. «يوحنَّا» (١/ ٤٩-٥٠).

فوصْفُ الْمَسِيح عَلَيْتَكُمُ لِنَفْسِه بِأَنَّه إِنْسَانٌ دَليلٌ واضحٌ وصَريحٌ عَلىٰ أَنَّه بَشَرٌ، فَهْل مَنْ يَقُول هَذَا الْكَلامَ قَدْ قَامَ فِي نَفْسِه مُجرَّد ظَنِّ أَنَّه هُو اللهُ أو ابْنُه؟

- وفي الأَنَاجِيل إِشَارَاتٌ أَخْرَىٰ لِبَشَريَّة الْمَسِيح، انْظُر: «لُوقَا» (۱۷/ ۲۲)
   (۸/۱۸)، «متَّىٰ» (۱۲/ ۳۲).
- فَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلِمَة (الابنِ) إِذَا أُطْلِقت عَلَىٰ الْمَسِيح فَإِنَّهَا لَا تَعْني أَنَّ الله هو الْمَسِيح هُو ابنُ اللهِ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ والتَّنَاسُل، لَا، بَل الْمَعْنىٰ هُو أَنَّ الله هو الرَّاعي له والمُرَبِّي.

## الأبِ) فَصلٌ فِي مَعْنى كَلِمة (الأبِ)

لَفْظَة (الأَبِ) الْوارِدَة في مَواضِعَ مِنَ الإِنْجِيل يَجِبُ أَنْ يُردَّ فَهْمُهَا -أيضًا- إلىٰ لُغَةِ الْمَسِيحِ عَلَيْكُلْمُ، وبِالرُّجُوعِ إِلَىٰ إِنْجِيل يُوحنَّا نَجدُ أَنَّ كَلِمةَ (الأبِ) تَعْني الرَّاعِي والمُربِّي والقَائِم عَلَىٰ الشَّيءِ، ومِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللهَ هُو القَائِم عَلَىٰ هَذَا الْكُونِ بِهَذَا الْمَعْنیٰ، فَقَدْ جَاءَ عَنِ اليَسُوعِ في الْكُونِ بِهَذَا الْمَعْنیٰ، فَقَدْ جَاءَ عَنِ اليَسُوعِ في الْكُونِ بِهَذَا الْمَعْنیٰ، فَقَدْ جَاءَ عَنِ اليَسُوعِ في الْكُونِ بِهَذَا الْمَعْنیٰ، وإلَّهِي وإلَهُمُ».

وَقَالَ الْيَهُودُ لِيَسُوع: «لَنَا أَبٌ وَاحِدٌ وهُو الله». (يُوحنَّا ٨/ ٤١).

وقَالَ الْمَسِيحِ لِتَلامِيذِه: «وأَمَّا أَنْتَ فَمتَىٰ صَلَّيتَ فَادْخُل إِلَىٰ مخدَعِك وأَغْلِق بَابَك، وصَلِّ إِلَىٰ أَبِيكَ الَّذِي فِي الْخَفَاء. فَأَبُوكَ الَّذِي يَرَىٰ فِي الْخَفَاء يُجَازِيك عَلانِيَّةً». (متَّىٰ 7/٧).



وقَالَ -أَيضًا- لِتَلامِيذِه: «احتَرِزوا مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا صَدَقَتَكُم قُدَّامَ النَّاسِ لِكَي ينْظُروكُم، وإلَّا فَلَيْسَ لَكُم أَجرٌ عِنْدَ أَبِيكُم الَّذِي في السَّمَاواتِ». (متَّىٰ 1/1).

وفي «سِفْرِ إشْعيا» (٦٤/ ٨) قَوْل إشْعيا: «يَا رَبِّ، أَنْتَ أَبُونَا».

ومِثلُ هَذَا الْكَلامِ الْمَنْسُوبِ إِلَىٰ الْمَسِيحِ وغَيرِه كَثيرٌ، وكُلُّه شَاهدٌ عَلَىٰ أَنَّ اسْمَ (الأَبِ) يُسْتَعْمَل في التَّعْبيرِ عَنِ اللهِ بِمَعْنَىٰ المُربِّي، الَّذِي يرعىٰ عِبَادَه الْمُؤمِنِينَ، ولَيْس بِمَعْنَىٰ أُبوَّةِ النَّسَب، تَعَالَىٰ اللهُ عَنْ ذَلِك عُلوًّا كَبيرًا.

فَبِنَاءً عَلَىٰ مَا تَقَدَّم فَإِذَا جَاءَ فِي الإِنْجِيل قَوْل الْمَسِيح عَنِ اللهِ إِنَّه (الأَب)؛ فَإِنَّه يَقْصِد المُربي والقَائِم عَلَىٰ الشَّيءِ، ولا يَعْني أُبُوَّة النَّسَب والتَّنَاسُل الْمَعْرُوفَة، والَّتِي يَكُون فِيهَا الابنُ قِطْعَةً مِنْ أَبِيه.

### ﴿ خُلاصَةُ مَا تَقَدَّم

كَلِمَةُ الابنِ تُطْلقُ عَلىٰ مَعْنَيينِ: حَقِيقيٍّ، ومَعْنويٍّ.

الْمَعْنَىٰ الْحَقِيقي: مِثْلُ قَوْلِك: (أَنَا إِيلي، ابنُ دَانِيال). يَعْنِي أَنَّ دَانِيال أَ**بُو**كَ الَّذِي أَنْجَبَك، وأَنْتَ ابْنُه.

هَذَا هُو الْمَعْنيٰ الْحَقِيقي لِكَلِمَةِ (ابن).

والْمَعْنَىٰ الثَّاني (مَعْنَويُّ): وهُو مِثلُ قَوْلكِ للْطِفْل الَّذِي يَمْشِي في الْحَدِيقَة مَعَ أَبِيه وأُمِّه وتُريدُ أَنْ تُلاطِفَه: يَا ابْنِي، تَعَال أُعْطِكَ حَلْوىٰ.

وقَولُك للْطِّفْلة الصَّغِيرة الَّتي تَمْشِي مَعَ أُمِّهَا وأَبِيهَا: تَعَالي يَا ابْنَتي أُعْطِكِ حَلْوى.

أَوْ قَوْلك لابنِ أَخِيكَ: يَا ابْنِي، تَجَنَّب السَّهَر.

تَقُول هَذِه الْكَلِمة لهُ (يَا ابْني) مَعَ أَنَّه لَيسَ ابْنك الْحَقِيقي، ولَكِنَّك تَشْعُر أَنَّه ابْنُك بِسَبَبِ شُعُورِك بِالْحَنَان عَلَيه ولأَنَّك تُرَبِّيه بِكَلامِك، فَهُو كَمَا لوْ أَنَّه ابْنُك فِعْلًا.

وكَذلكَ مِثلُ قَولِ مُديرِ الْمَدْرَسةِ للأَوْلادِ الَّذِين في الْمَدَارِس:

يَا أَبْنَائِي، تَجَنَّبُوا السُّرْعَة في الْقِيَادَة.

وقَوْلُ مُدِيرة الْمَدْرَسة للطَّالِبَات: يَا بَنَاتِي، سَاعِدنَ أُمَّهَاتِكُنَّ.

فالْمُدِير والْمُدِيرة يقولان هَذَا الْكَلام للطُّلابِ والطَّالِباتِ مَعَ أَنَّهُما لَيْسا أَبْنَاءَهُما حَقِيقَةً، ولكنَّهُما يَشْعُرَانِ بِذَلكِ لأَنَّهُما الـمُربِّيان لهمْ.

ونَفْسُ القَاعِدةِ تَنْطَبَقُ عَلَىٰ كَلِمَة (ابن) الْمَذْكُورة في الأَنَاجِيل، فَهِي تَعْني بُنُوَّة التَّرْبِية والعِنَايَة والْمَحَبَّة، ومِنْ ذَلِك تَسْمِيةُ مَنْ يتَّبع تَعَاليمَ الْمَسِيحِ أَنَّهُم أَبْنَاءُ اللهِ، فَهِي لَيْسَت البُنُوَّة الْحَقِيقيَّة الْمَعْرُوفَة الَّتي هِي بُنُوَّة التَّناسُل، لأَنَّ اللهَ

لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وإِنَّمَا الْمَقْصُود هُو الْمَعْنَىٰ الثَّاني.

• والْعَكْس صَحيحٌ أَيُّهَا القَارِئُ الْكَريمُ وأَيُّتَهَا القَارِئة الْكَريمة، فَلَوْ قُلْتَ لِرَجُلٍ كَبيرٍ رَأْيتَه فِي الشَّارِع، أَوْ لِصَدِيقِ والدِكَ أَوْ لِعَمِّك أَوْ لِخَالِك: يَا أَبِي، أَوْ: يَا والِدِي، هَلْ تُريدُ مِنِّي مُسَاعدةً؟

فَمَقْصُودُك بِالأَبُوَّة هُنَا في قَوْلِك: (يَا أَبِي أَوْ يَا والِدي) هُو التَّعْبيرُ عَنِ الاحْترامِ والتَّقْديرِ، ولَيْس قصدك الأُبوَّة الْحَقِيقيَّة الَّتي هِي بِمَعْنىٰ أَنَّك مِنْ ذُرِّيَتِه ونَسلِه.

وكَذَلِك لَوْ قُلتَ لامْرَأَةٍ كَبيرةٍ تَحْمَلُ أَغْراضًا مَعَها أَوْ لِصَدِيقةِ أُمِّكَ أَوْ لِعَمَّتِك أَوْ لِعَمَّتِك أَو لِخَالَتِك: يَا أُمِّي، هَل تُريدِينَ مِنِّي مُسَاعدةً؟

فَالْمَقْصُود بِالأُمُومَة هُنَا فِي قَوْلِك: (يَا أُمِي أَوْ يَا والِدَي) هُو التَّعْبِير عنِ الاَحْتِرَام والتَّقدِير، ولَيْسَ قصدك الأُمُومَة الْحَقِيقيَّة الَّتي هِي بِمَعْنىٰ أَنَّك مِن ذُرِّيَتِها ونَسلِها، وأنها ولَدتك.

## اللَّهِ فَصلٌ فِي مَعْنى كَلَمِة (الرَّبِّ) إِذَا أُطلِقت عَلى الْمُسِيح نَفْسِه ﴿ وَالرَّبِّ اللَّهِ عَلَى المُسِيحِ نَفْسِه

تَفْسِير (رَبي) إِذَا قِيلَت للْمَسِيح في الأَنَاجِيل فإنها تعني: (يَا مُعَلِّم)، كَمَا جَاء ذلك وَاضِحًا في «إِنْجِيل يُوحَنَّا» (١/ ٣٨):

«فَالتَفْتَ يَسُوع ونَظَرَهُما يتْبَعانِ، فَقَال لَهُمَا: مَاذَا تَطْلُبَانِ؟ فَقَالا: رَبِّي الَّذِي تَفْسِيره: (يَا مُعَلِّم). أينَ تَمْكُث؟».





## الْمُحَق السَّابِع: فَوائِد عامَّة

### 🚻 هل اتخاذ شعار الصليب من دين المسيح (١٠)

- اتخذ المسيحيون الصليب شعارًا، وهم يعبدونه ويحلفون به، مع أنه جماد من
   الجمادات، لا ينفع ولا يضر، ينحتونه في ورش الحدادة والنجارة ثم يعبدونه.
- ولم يأتِ ذكر اتخاذ الصليب رمزًا لدين المسيح لا في الأناجيل الأربعة ولا في الرسائل الملحقة بها، والتاريخ يدل على أن المسيحيين لم يتخذوا الصليب شعارًا إلَّا بعد مجمع نِيقية الذي عُقِد في سنة ٣٢٥م، وقد كان الرومان يُلزمون المحكوم عليهم بالإعدام صَلبًا بحمل الصليب حتى يوم تنفيذ الحكم فيهم.
- وقد كان الامبراطور الروماني (قسطنطين الأول) أول من استخدم الصليب
   شعارًا على تروس جنوده وكان آنذاك لا يزال وثنيًّا، لم يتحول للمسيحية.
- فقد ذكر المؤرخ المسيحي (د. أسد رستم) فيما معناه أنه في إحدى المعارك في سنة ٣١٢م شاهد قسطنطين فوق قرص الشمس قبل

<sup>(</sup>۱) للأمانة العلمية فقد استفدت هذه الفائدة العلمية من كتاب: «تاريخ النصرانية – مدخل لنشأتها ومراحل تطورها عبر التاريخ»، ص ۱۵۸، المؤلف: عبد الوهاب بن صالح الشايع.



المغيب صليبًا من نور مكتوبًا عليه (بهذا تَغْلِب)، كما رأى في منامه تلك الليلة السيد المسيح حاملًا هذه الشارة نفسها، موصِيًا إياه باتخاذها راية يهجم بها على عدوه، فلما استيقظ من نومه أمر برسم الصليب على تروس جنوده، وخاض المعركة وانتصر، وقد أصبح هذه الشعار (الصليب) فيما بعد راية لدولة الروم (۱).

- و وجهذا تتبين هشاشة القواعد التي تقوم عليها المسيحية، فالصليب الذي يتخذه المسيحيون شعارًا أساسه رؤيا منامية وليست وحيًا من عند الرب (الله) ولا تعليمًا للمسيح مدونًا في أيِّ من الأناجيل الأربعة التي أُلِّفت بعد رفعه.
- وعلىٰ أحسن تقدير فقد كان من المفترض لكي يكون الصليب شعارًا صحيحًا عند المسيحيين أن يكون من تعاليم بولس، ولكنه لا هذا ولا هذا، ومع هذا فقد جعله المسيحيون شعارًا لدين المسيح، والمسيح لا يعرف عنه شيئًا، ولم يُصلب عليه أصلًا!
- أضف إلى هذا أنه من المفروض أن يُبغِض المسيحيون الصليب، لأنه الآلة
   التي صُلِب عليها إلهُهم كما يعتقدون!

أليس كذلك أيها القارئ الكريم وأيتها القارئة الكريمة؟(٢)

<sup>(</sup>١) كتاب «الروم»، (١/ ٥٣)، وانظر «قصة الحضارة»، (١١/ ٣٨٤)، ول ديورانت.

<sup>(</sup>٢) ينظر كتاب «أربعون دليلًا على بطلان عقيدة توارث الخطيئة وعقيدة صلب المسيح»، تأليف: ماجد بن سليمان الرسي، وهو منشور في شبكة المعلومات بهذا العنوان.

## (۱) فائدة في بيان أصل ومنشأ مصطلح «المسيحية» (۱)

لم يكن اسم «المسيحية» ولا «المسيحي» معروفًا في عهد المسيح وما بعده، ولا توجد هذه الكلمة في أيِّ من الأناجيل الأربعة ولا الرسائل الملحقة بها، ومنشؤها كان عندما لاحظ الوثنيون الرومان من أهالي مدينة أنطاكية وغيرهم أن هناك تغيرًا واضحًا أخذ يطرأ على الجماعة التي تبعت بولس، والتي تتكون من اليهود والوثنيين الذين اعتنقوا لتعاليم بولس، وتميزوا بوضوح عن بقية اليهود المتمسكين بدينهم اليهودي، فأطلقوا علىٰ تلك الجماعة اسم المسيحيين - نسبة إلى المسيح عليك -، وهذا هو الإثبات لما تقدم:

جاء في «أعمال الرسل» (٢١/٢٦): وفي أنطاكية أُطلِق على تلاميذ الرب أول مرة اسم «المسيحيين».

وكان ذلك بعد رفع المسيح بحوالي خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة على وجه التقريب.

يؤيد هذا أن الوثنيين الذين دخلوا في دين بولس هم أنفسهم واجهوا مشكلة
 الحاجة إلىٰ هوية يستظلون تحت رايتها بعدما انفصلوا عن قواعدهم الوثنية

<sup>(</sup>۱) للأمانة العلمية فقد استفدت هذه الفائدة العلمية من كتاب: «تاريخ النصرانية - مدخل لنشأتها ومراحل تطورها عبر التاريخ»، ص ۱۱۳ ، ۱۱٤، المؤلف: عبد الوهاب بن صالح الشايع.



السابقة ودخلوا في الدين الجديد الذي أسَّسه بولس لهم، واحتاجوا أيضًا إلى أن يكون هذا الدين متميزًا عن دين المسيح الأصلي الذي جاء به المسيح، فتسَمَّوا بالمسيحيين.

- فبناءً على هذا فإن إطلاق لفظة المسيحية أو المسيحي على أتباع المسيح ممن كانوا في وقت المسيح إلى بعد رفعه بربع قرن تقريبًا يعتبر خطأً دينيًا وتاريخيًّا، ويساهم في خلط الصورة وتشويهها بين الدين الحق والدين المزيف من جهة، وبين أتباع المسيح وأتباع بولس من جهة أخرى.
- وديانة بولس والتي سُمِّيت لاحقًا (المسيحية) كما ترىٰ أيها القارئ الكريم والقارئة الكريمة هي ذات عقائد وشعائر وطقوس وثنيَّة وأسرار غامضة ومعقدة، لم (ولن) يستطيع أحد فهمها ولا الإجابة عنها، ولا حتىٰ كبار رجال الدين المسيحي استطاعوا ذلك علىٰ مر القرون العشرين الماضية.

## جادات وعادات وطقوس ومنافع شخصية دخلت في دين المسيح بعد رفعه إلى السماء (١)

لقد كانت ديانة المسيح ورسالته - قبل رفعه إلى السماء وتعرضها

<sup>(</sup>۱) للأمانة العلمية فقد استفدت فوائد في هذا الملحق من كتاب: «تاريخ النصرانية - مدخل لنشأتها ومراحل تطورها عبر التاريخ»، ص ۱۵۷، ۱۲۲، المؤلف: عبد الوهاب بن صالح الشايع.

للتحريف من قِبَل بولس ومن بعده - كانت بسيطة وسهلة، وخالية من التنظيم الكهنوي المعقد الموجود في الكنائس الكاثوليكية والقبطية والشرقية، كنظام البابوات والبطارقة والكرادلة والرهبان، ولم تُعزف الموسيقي في المعبد الذي كان يصلي فيه المسيح، ولم يُدق فيه ناقوس، ولم تُعلَّق فيه صلبان، ولم يكن هناك اعترافات بالذنوب أمام الكهنة، ولم يكن هناك صكوك غفران، ولم يكن الزواج محرمًا على القساوسة والرهبان قبل مجمع نِيقية، ولم يكن هناك صور للمسيح وأمه، ولم يكن يُحتفل بما يسمىٰ بعيد الميلاد أو «الكريسماس»، ولم يكن هناك ما يسمى بشجرة عيد الميلاد، أو «بابا نويل»، ولم تكن هناك أعياد غير التي يحتفل بها قومُه اليهود والتي من أهمها «عيد الفُصح» أو عيد الفطر «الإيستر»، وما سوئ ذلك فلم يفعله المسيح ولم يأمر به لمَّا كان على الأرض، والدليل علىٰ هذا كلِّه أن شيئًا من هذا لم يُذكر في الأناجيل الأربعة، ولو أنه حصل لذُّكِر فيها، لأنه من الأمور التي تتوافر الهمم علىٰ نقلها، فبناء علىٰ ذلك فكل هذه العادات طارئة على دين المسيح، لم يعلمها ولم يفعلها لا هو ولا تلاميذه.

وممًّا يدل على فساد الدين الذي يسير عليه المسيحيون الآن وزيفه وأنه بعيد كل البُعد عن دين المسيح الأصلي هو استباحة المسيحيين لأكل لحم الخنزير وعمل فاحشة الزنا (والزنا هو عمل العلاقة الجنسية خارج إطار الحياة الزوجية)، مع أن الزنا من القبائح المعلومة بالشرع والعقل والفطرة، فالكثير



منهم يقترفه بلا حياء من الله ولا من الناس، يستوي في هذا رجال الدين وغيرُهم مِمَّن يُسمَّون بالرعية، يفعلون الزنا بالكنائس التي هي دور العبادة عندهم، مع أن الزِّنا محرم في كتبهم، والقساوسة يفعلون هذا مع نساء متزوجات، وفي هذا اعتداء علىٰ كرامة أزواجِهن بلا مبالاة منهم وبلا شعور بالذنب، وقد تحمِل الواحِدة منهن منه، وتأتي بطفلة مثلًا، يقوم زوج تلك المرأة التي عاشرها القسيس وحملت منه علىٰ تربيتها حتىٰ تكبر، وهو يحسب أنه أبوها وهو ليس كذلك، وزوجته بطبيعة الحال ربما تعلم بحقيقة الأمر ولكنها لا تستطيع أن تبوح بسرها حتى لا تُفتضح، وربما هي نفسها لا تعلم بأن الطفلة من القسيس، لأن كِليهما يعاشرها، الزوج والقسيس، فإذا كبرت الطفلة وصارت امرأة جاءت إلىٰ الكنيسة، فربما استدرجها أبوها الحقيقي (القسيس) إلىٰ الفراش وهو لا يعلم أنه أبوها، واستمتع بها، فإلىٰ أيِّ نور ومحبة - بل إلىٰ أيِّ جحيم - يسوق القساوسة أتباعهم من الرعية!

جاء في إنجيل متى (٥/ ٢٧ - ٣٠) في تحريم الزنا أن المسيح قال لتلاميذه: «قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تَــزْنِ.

وأما أنا فأقول لكم: إن كلَّ من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زني بها في قلبه.

فإن كانت عينك اليمنى تعثُرُك فاقلعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن يهلِك أحد أعضائك ولا يُلقى جسدك كله في جهنم.

وإن كانت يدك اليمني تعثُرُك فاقطعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن يهلِك أحد أعضائك ولا يُلقى جسدك كله في جهنم».

وفيما يتعلق بأكل لحم الخنزير، فقد جاء في سفر اللاويين (١١/٧) أن الرب قال لموسئ وهارون في معرض الكلام عن الحيوانات المحرم أكلها:

«والخنزير. لأنه يَشُقُّ ظِلفًا ويقسمه ظلفين لكنه لا يَجتر. فهو نجس لكم».

والواقع أن المسيحيين - بما فيهم القساوسة - يأكلون الخنزير بشراهة، فأيُّ تمسك بدين المسيح تسير عليه جماهير المسيحيين؟!

## الشعف في انتشار رسالة المسيح الصحيحة بعد رفعه إلى السماء(1)

و لقد كان للانتهاء المفاجئ لوجود السيد المسيح على الأرض وبأسلوب عنيف بتدخل الحكومة الرومانية صدمة نفسية قوية على تلاميذ المسيح وأتباعه، الضعفاء ماديًّا ونفسيًّا وعلميًّا، والذين ليس بينهم تلميذ واحد له نفوذ ووجاهة بحيث يمكن اللجوء إليه لحماية دعوة المسيح والعمل على استمرارها ونشرها، فقد واجهوا هم أنفسهم اضطهادًا أيضًا من

<sup>(</sup>۱) للأمانة العلمية فقد استفدت في إعداد هذا الملحق من المبحث الخامس من كتاب: «تاريخ النصرانية – مدخل لنشأتها ومراحل تطورها عبر التاريخ»، المؤلف: عبد الوهاب بن صالح الشايع.



اليهود، فصار همتُهم هو النفوذ بجلدهم لئلًا يحصل لهم تعذيب وملاحقة، فابتعدوا تمامًا عن فكرة حماية دعوة المسيح والعمل على استمرارها ونشرها، ممَّا أدى إلى إضعاف نشر رسالته ودينه على المستوى العام، وتهيئ الفرصة لبولس اليهودي للبدء في تحريف رسالة المسيح، فانفتح الطريق له.

- ومِن أهم أسباب الضعف في نشر تعاليم المسيح هو أن بولس سَحَبَ البساط من تحت تلاميذ المسيح لما ادَّعىٰ أنه رسول مُعَيَّن من عند المسيح، فما عاد لتلاميذ المسيح أي أهمية بين الناس لأخذ الدين منهم إذ وُجِد بينهم نبي جديد بظنهم –، يأخذون الدين منه مباشرة، فتسبب هذا في ضعف انتشار دين المسيح الحقيقي أيَّما ضعف.
- ومِمَّا يمكن أن يُقال في هذا الصدد أن من أسباب الضعف في نشر تعاليم المسيح بعد رفعه هو أن اليهود لابد أنهم قد انتَشوا بانتصارهم على المسيح بقتله بحسب اعتقادهم -، فركزوا جهدهم على التلاميذ لاجتثاث دعوته من جذورها وإيقاف نشرها بشتى الوسائل، متمثلًا ذلك في تهيؤ الفرصة لبولس للبدء في تحريف رسالة المسيح وتطبيقها في أرض الواقع.
- ومن أهم أسباب الضعف في نشر تعاليم المسيح أيضًا هو عدم حفظ الإنجيل
   بنسخته الأصلية التي كانت بيد المسيح وتلاميذه، فإنه من الواضح والمنطقي

والبدَهي، أن الإنجيل الذي كان بيد المسيح، والذي كان يُبشِّر به؛ أنه ليس واحدًا من الأناجيل الأربعة التي بيد المسيحيين اليوم، ولا ينطبق علىٰ أيِّ منها، إذ إن الأناجيل الأربعة كلها قد أُلِّفت بعد رفع المسيح، ومعها الثلاثة وعشرون رسالة الملحقة بها، فيكون المجموع سبعة وعشرين سفرًا، وهذه الأسفار تمت كتابتها من قِبَل أشخاص لم يلتقوا بالمسيح ولم يروه لحظة واحدة، بل كتبوها بعد رفعه إلىٰ السماء، ولهذا فهي تحمل أسماءهم، وهي في محتواها غير متطابقة لا في النص ولا فيما تتضمنه من العقائد والقصص، وبينها من التناقض والاختلاف الشيء الكثير.

# العوامل الخمسة لمعرفة لماذا المسيحي والمسيحية مستمران في المسيحية بالرغم مما فيها من تناقضات؟ (١)

العامل الأول: إنَّ جماهير النصارى (المسيحيين) لا يقرءون الأناجيل الأربعة وملحقاتها الثلاثة وعشرين، لأن الكلام فيها طويل ومتشعب ومتناقض وغير مفهوم، والقساوسة لا يعطونهم أجوبة مقنعة لأسئلتهم عليها لأنهم هم أصلًا ليسوا فاهمين لها الفهم الكافي، وهم مُحِقُون في هذا، لأنَّ تلك الأناجيل كلام بشر مثلهم، وهي مترجمة عن لغة أخرى،

<sup>(</sup>١) استفدت فقرات من هذا الفصل من كتاب: «تاريخ النصرانية»، ص ٢٦٧، عبد الوهاب بن صالح الشايع، حفظه الله.



ومؤلفوها غير معروفين تمامًا، وعملية التعديل في الترجمات مستمرة على مر الزمان، وبناء عليه فإنه لا يمكن لبشر فهمها.

فالحاصل أن المسيحيين لا يقرؤون أناجيلهم، إذ أن ذلك ليس من متطلبات دينهم، ومن يقرؤها منهم فإنه لا يتجاوز الأدعية الموجودة فيها.

العامل الثاني: نظرًا لطبيعة الدين المسيحي الحالي، بعقائده وشعائره وطقوسه الوثنية المعقدة والغامضة، التي تُجافي العقل والمنطق، فقد عَـمِد رجال الدين المسيحي على مدار تاريخهم على عدم تشجيع أتباعهم على طرح الأسئلة والاستفسارات عنه، ولا عن كتبهم وما تتضمنه من أخطاء وتناقضات، واعتبروا أن مجرد الاستفسار عن تلك المواضيع يعتبر دليلًا على عدم الإيمان به من دون فهم أو إعمال للعقل!

وسببُ ذلك المنع هو عِلمُهم الأكيد بأن من يُفكر من الناس - لاسيما المثقفين والمثقفات - بدينه وعقائده وشعائره وطقوسه الوثنيَّة فإنه ستُستثار عنده كثيرٌ من الأسئلة والاستفسارات التي لن يجد إجابات أو إيضاحات منطقية وشافية لها، لا من القساوسة ولا من غيرهم، وسيقوده ذلك بلا أدنى شك إلى الحيرة وعدم الثقة بدينه، فيزهدُ فيه ويعافَهُ.

ولهذا فإن القساوسة يكتفون بزجر الرعية عن السؤال أو الإجابة بإجابة ضعيفة لا تساوي فلسًا وهي قولهم (هذا سر).

ومن المعلوم أنّ الدين الحقيقي الصحيح ليس فيه أسرار، ولماذا الأسرار؟ كيف يصح في العقل أن يسير الشخص في النور مع كونه سر من الأسرار؟! ثُمّ إنه لم يأتِ في الأناجيل الأربعة وملحقاتها أن المسيح سأله سائل فلم يجبه، أو قال (هذا سر)، بل كان يذهب للجموع ويجيبهم علىٰ أسئلتهم ويعلمهم عبادة الله وأنه نبى، وقد تقدم بيان جملة من الأدلة الإنجيلية علىٰ ذلك.

فلو أنَّ القساوسة يقتدون بالمسيح فعلًا لفعلوا فِعله.

ولو أن النصارئ يقرؤون كتبهم بأنفسهم بِتَمَعُّن وتمحيص، وبمعزل عن القساوسة، لاكتشفوا الحقيقة، وهي أن هذه الكتب لا يمكن أن تكون كتاب الله، ولاكتشفوا أن المسيحية المعاصرة لا يمكن أن تمثل دين المسيح، ولكن غالبهم يقلدون مجتمعهم المسيحي بدون تمحيص لمعتقداته، تقليدًا للأبوين والمجتمع، أو لكونهم يخشون سطوة القساوسة، أو دخلوا في المسيحية بسبب استغلال المُبشرين لعامل الفقر أو الجهل أو المرض، كما يحصل في أفريقيا، الذين يُغرُون فقراء الناس بالدواء والتعليم والمال، وربما أغروهم بالجنس، بأن يعرضوا عليه بنتًا من بناتهم يستمتع بها متى أراد، فيدخل ذلك الجاهل في المسيحية (دين بولس، وليس دين المسيح الحقيقي) ليحصل له ما أمّله به ذلك المُبشّر.

ونتيجة لما تقدم فإنَّ من المدهش أنْ تجد أنَّ الغالبية العظمىٰ من المسيحيين - عربَهم وعجَمِهم - لا يعرفون دينهم ولا تاريخه، ولا يعرفون كيفية نشأت وتطورت عقائدهم وشعائرهم وطقوسهم، ولا يعرفون عن أناجيلهم وكيف ومتىٰ أُلِّفت، باستثناء رجال الدين والمُنَصِّرين (المُبَشرين) المحترفين، والمتخصصين منهم بمقارنة الأديان.

- العامل الثالث: إنَّ الذي قرره المجتمع المسيحي والكنائس المسيحية في نفوس عموم المسيحيين هو أنَّ دينهم هو الدين الصواب، وأنَّ طريقهم الذي يسيرون عليه يؤدي بهم إلىٰ الخلاص، هذه هي الفرضية الذهنية العميقة والمتغلغلة في أذهانهم، أنهم يسيرون في النور وعلىٰ الدين الحق، مع أنه لو وَجه إليهم إنسانٌ أسئلة أساسية عن دينه فإنه إمَّا تكون الإجابة (لا أدري)، أو (ليس من حقك أن تسأل هذا السؤال)، وأمَّا أن يجيبك إجابة علمية مقنعة فلا تظن حصول ذلك أبدًا.
- العامل الرابع: من عوامل استمرار المسيحيين في دينهم هو عدم اهتمامهم بتمحيص الأخبار التي يقرؤونها في كتبهم والتأكد من صحة ثبوتها والتوثن من ناقليها، حيث إنهم يعتمدون علىٰ أقوال المجهولين والنّكرات، ولا يبالون هل هي منقولة بنقل ثابت عن المسيح، أو أنها مجرد حكايات أو رؤى منامية وأحلام!

فالنصارئ حرموا أنفسهم من نعمة النظر واستخدام العقل الذي وهبهم الله إياه، وسلّموا دفّة التّحكم والتوجيه إلى قساوستهم، يُسَيِّرونهم كما يشاءون، ويُمْلون عليهم ما يُملونه من تُرَّهات وسخافات، فإذا استيقظ تفكير الواحد من الرعية وكان عنده شجاعة كافية وسأل القسيس سؤالًا منطقيًّا وعجِز القسيس عن إجابته؛ رد عليه القسيس قائلًا: (إن الإجابة سِرُّ لا يُدرك)!

والحقيقة: أنهم لا يعلمون الإجابة ولا يدرون لها وجهًا، وأنَّ عِلم الطالب المبتدئ منهم مثل عِلم أكبر القُسُس فيهم في مثل هذه القضايا، فلا بالشرع الواضح استناروا، ولا بالعقل استرشدوا.

ومن المعلوم أنَّ الأمر العقائدي إذا خلا من الدليل الشرعي والدليل العقلي فإنه يكون من إملاء الشياطين وأتباعهم.

العامل الخامس: من عوامل استمرار المسيحيين في دينهم هو تداول القصص والحكايات والمنامات التي يتناقلها القساوسة ويضحكون بها على عقول الرعية وعقول من يُبشرونهم - بزعمهم -، ابتداء من بولس الذي ادَّعىٰ أنه رأى المسيح في المنام، وقسطنطين الذي رأى الصليب في المنام، إلىٰ يومنا هذا، فإنك تجد القساوسة يقُصُّون علىٰ من يبشرونهم المنام، إلىٰ يومنا هذا، فإنك تجد القساوسة يقصُّون علىٰ من يبشرونهم - مثلًا - أن فلانًا رأى المسيح في المنام، فأمره بالدخول في المسيحية، فدخل فيها فحصل له خير كثير، وآخر رأىٰ في المنام أنه كان في سجن، فلما فدخل فيها فحصل له خير كثير، وآخر رأىٰ في المنام أنه كان في سجن، فلما



رأى الصليب دخل في المسيحية فخرج من السجن، وخُذ من هذه الخرافات، ولو كانت المسيحية هي دين الله حقًا، وكانت الأناجيل الأربعة وملحقاتها هي كتاب الله حقًا؛ لما احتاج القساوسة إلى رؤى ومنامات، بل لرجع القسيس إليها وأجاب منها، ولَصَمَدَ القسيس في النقاشات العلمية، وما تهرب من النقاشات وسلك أسلوب الترغيب بذكر الحكايات المنامية، أو الترهيب باستعمال أسلوب الضرب وهتك العرض في غرف الكنيسة، أو التهرب من الإجابة بقول (إنَّ هذا سر لا يعلمه إلَّا القساوسة!)

وللعلم، فإنَّ للشيطان له مقدرة على التلاعب في عقول الناس في المنامات، فالواجب الحذر، فإنَّ الدين الصَّحيح لا يؤخذ من المنامات، بل بالوحي الثابت المحفوظ من عند الله، وإلَّا فإنَّ الإنسان قد ينام ويرى أنَّه صار ملِكا أو رئيسًا أو رجلًا ثريًّا، فإذا استيقظ فإذا هو كما هو!



## E A B

# الْمُحَق الثامن والأَخِيرِ: هَمَسَاتٌ إِيْمَانِيَّةُ مِن القَلْبِ إِلَى القَلْبِ

هَذِه هَمَسَاتٌ إِيمانِيَّةٌ مِنَ القَلْبِ إِلَىٰ القَلْبِ، سيُزيل فَهْمُها عَقَباتٍ ويَحُلُّ إِلَىٰ القَلْبِ، سيُزيل فَهْمُها عَقَباتٍ ويَحُلُّ إِشْكَالاتٍ بَينَ أَتْباعِ الدِّيانة الْمَسِيحيَّة وبَيْن فهمهم واقْتِنَاعِهم بِدينِ الإسْلامِ، أَسْأَلُ اللهُ أَنْ يَنْفَع بِهَذِه الْهَمَسَات.

#### الْهَمْسَةُ الأَوْلَى ﴿

أَرْسَلَ اللهُ مُحمَّدًا صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدينِ الإِسْلامِ للنَّاسِ كُلِّهم، الْجِنِّ والإِنْسِ، الْعَربِ والْعَجَمِ، الأَبْيَضِ والأَسْودِ، بَني إِسْرائِيل وغَيْرِهمْ، قَالَ اللهُ في القُرْآنِ: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَا رَحْمَةَ أَرْسَلْنَكَ إِلَا رَحْمَةً أَرْسَلْنَكَ إِلَا رَحْمَةً لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ (٢)، وقَالَ: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ (٢)، وقَالَ: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ (٢).

ودِينُ الإسْلامِ حَلَّ مَحلَّ جَمِيعِ الأَدْيانِ قَبْلَه، ولَيْسَ ثَمَّةَ دينٌ بَعْدَه، وقَدْ

<sup>(</sup>١) سورة سبأ:٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء:١٠٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف:١٥٨.



فَرَضَ اللهُ عَلَىٰ جَمِيع الإِنْسِ والْجِنِّ الدُّخُولَ فِيه، فَهُو الدِّينُ الْخَاتَمِيُّ الْمَحْفُوظُ مِنَ التَّحْرِيف والتَّغِيير.

ومُحمَّدٌ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو النَّبِيُّ الخَاتَمِيُّ، فَمَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ آمَنَ بِجَمِيع الأَنْبِياءِ قَبْلَه، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ نَبِيّه مُحمَّدٍ: ﴿ وَلَكِن رَسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبِيّ مُحمَّدٍ: ﴿ وَلَكِن رَسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبِيّ مُحمَّدٍ: ﴿ وَلَكِن رَسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبِيّ مَا اللّهُ اللّهِ اللهُ عَالَىٰ عَنْ نَبِيّه مُحمَّدٍ: ﴿ وَلَكِن رَسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبِيّ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللهُ عَنْ نَبِيّهُ مُحمَّدٍ اللهُ اللهُ

والقُرآنُ هُو الْكِتَابُ الْخَاتَمِيُّ، فَمَنْ آمَنَ بِالقُرْآنِ فَقَدْ آمَنَ بِجَمِيع الْكُتُبِ السَّمَاويَّة قَبْلَه، وهُو كَتَابُ اللهِ الْمَحْفُوظُ غَضًّا طَريًّا كَمَا هُو مُنذُ أنزله الله قبل أربعة عَشَرَ قَرْنًا، لمْ تَتَعَرَّضْ لهُ يدُ التَّحْريفِ والتَّغْييرِ كَمَا حَصَل للْكُتُبِ قَبْله، ولمْ يَتَعَرَّض لهُ يدُ التَّحْريفِ والتَّغْييرِ كَمَا حَصَل للْكُتُبِ قَبْله، ولمْ يَتَعَرَّض للضَّيَاع، ونُسْخَتُه الأَصْليَّة مَحْفُوظةٌ كَمَا هِي مِنذُ أَرْبَعَة عَشَرَ قَرْنًا، وجَمِيعُ نُسَخِ القُرْآنِ في العَالَم تُطْبعُ عَلىٰ تِلْك النَّسْخَة.

كَذَلك فَإِنَّ القُرآنَ مَحْفُوظٌ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ مِنْدُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْنًا، فَمَلايينُ الْبَشَر تَحْفَظُه كَامِلًا أَوْ جُزءًا مِنْه، وقَدْ تَعَهَّد اللهُ بِحَفْظِه إِلَىٰ قَرَنًا، فَمَلايينُ الْبَشَر تَحْفَظُه كَامِلًا أَوْ جُزءًا مِنْه، وقَدْ تَعَهَّد اللهُ بِحَفْظِه إِلَىٰ نِهَايَة الدُّنِيا، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلِنَا ٱلذِّكَرَ وَإِنَّا لَهُ وَلَيْ اللهِ اللهُ وَكُرًا لأن فيه ذكرىٰ لكل شيء من العقائد والذِّكْرُ هُو القُرآن، سماه الله ذِكْرًا لأن فيه ذكرىٰ لكل شيء من العقائد والعبادات التي يحتاجها الإنسان، وفيه يتذكر من أراد التذكر، يتذكّر هدفه

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: ٩.

من الحياة، ويتذكَّر نِعمة الله عليه بأن هداه إلى الصراط المستقيم الذي يدل إلى الجنة وينجي من النار، وبقراءة القرآن تحصل الموعظة للإنسان، فيكف عما حرَّم الله إذا قرأ عاقبة من عصى الله، ويحصل النشاط في طاعة الله إذا قرأ عاقبة من أطاع الله.

#### الْهَمْسةُ الثانية

لِنَقرَأ سَويًّا هَذَا التَّوجِيه الرَّبَّانِيَّ الَّذِي أَنْزَله اللهُ مُنذُ أَكْثر مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْنًا لِيُبيِّنَ للنَّاسِ حَقِيقَةَ رِسَالَة مُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُرُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرُهَانُ مِّن رَّبِّكُرْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِينًا ﴾.



﴿ قُلْ يَنَا يَنُهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفَسِةِ وَمَن ضَلَّفَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ﴾.

أَيُّهَا القَارِئِ الْكَرِيمُ، أَيَّتُها القَارِئة الْكَرِيمة، لا نُغَالطُ أَنْفُسَنا، ولِنَتْرُك تَقْلِيد الآبَاء والأَجْدَاد جَانبًا، فَالْمَسْأَلةُ يَتَرتَّب عَلَيها خُلودٌ في الْجَنَّة إلى الأَبَد، أَوْ خُلود فِي النَّارِ إِلَى الأَبَدِ.

نَعَم، لِنَعُودَ إِلَىٰ أَنْفُسِنا وإِلَىٰ رَبِّنَا، ولِنَسْتَجِيب لاَّمْرِه قَبْل فَواتِ الأوانِ، فَإِنَّه لَيْسَ عِندَ الإِنْسَان فُرْصَةٌ للإيمَانِ بِمُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والدُّخُول في دِينِ الإِسْلامِ والْحُصُول عَلَىٰ غَنِيمةِ الْخَلاصِ الأَبَدِي الْحَقِيقي إلَّا هَذِه الدُّنيا، فَهَا هِي قَدْ تَهَيَّأْت، ولا زَالتِ الرُّوحُ فِي الْجَسِد لمْ تُغَادِرُها، فَمَنِ اغْتَنَم هَذِه الْفُرْصَة فَلْ يَعْرِض نَفْسَه عَلَىٰ هَذِه الآية: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ فَلْ يَبْتِغِ غَيْرَ الْخِيرِ، ومَنْ ضَيَّعَها فَليَعْرِض نَفْسَه عَلَىٰ هَذِه الآية: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ فَلَيْعُرِض نَفْسَه عَلَىٰ هَذِه الآية: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلُ مِنْ فَيْعَوْرِض نَفْسَه عَلَىٰ هَذِه الآية: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْمُسَالِمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ فَلَيْعُرِض نَفْسَه عَلَىٰ هَذِه الآية: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ

فَيِنَاءً عَلَىٰ مَا تَقَدَّم فَإِنَّ الْواجِبَ عَلَىٰ كُلِّ مَن سَمِعَ بِدينِ الْإِسْلامِ أَنْ يَدْخُلَ فِيه، وإلَّا كَانَ كَافرًا بِمَا أَنْزَل اللهُ عَلَىٰ خَاتِم رُسُلِه، وعرَّض نَفْسَه لَعُقُوبةٍ عَظِيمةٍ وهِي دُخُولُ النَّارِ والْخُلُود فِيهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن وهِي دُخُولُ النَّارِ والْخُلُود فِيهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَمِنَهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ ﴿ ).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران:٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ٨٥.

وقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّلَهُمْ سَعِيرًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُّأ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ۞ ﴾ (١).

وقَالَ النَّبِيُّ مُحمَّدٌ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِه الأُمَّة، يَهُودِيُّ ولا نَصْرَانيُ (٢) ثُمَّ لَمْ يُؤمِنْ بِمَا جِئْتُ بِه (٣) إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ».

فَالْواجِبُ عَلَىٰ مَنْ أَرَادَ لِنَفْسِه السَّلامَةَ يَوْم الْقِيامَة مِن دُخُول النَّار والدُّخُول إلى الْإِيمَان بِالنَّبي مُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويَنْقَاد والدُّخُول إلى الْجَنَّة أَنْ يُسَارِع إلى الْإِيمَان بِالنَّبي مُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وينْقَاد لِشَرِيعة الإسلام، قَبلَ أَنْ تَبْلُغَ الرُّوحُ الْحُلْقُوم، ويمُوت عَلىٰ عَدَمِ الإِيمَان بِمَا أَمْرَه اللهُ بِالإِيمَان بِه، فَيمُوت كَافرًا، فَيدخُل النَّار، ويمكُثُ فِيهَا أَبدَ الآبَادِ، ثمَّ يَندمُ حِين لَا يَنْفعُ النَّدم.

#### الْهَمْسَةُ الثالثة

إِنَّ الدِّينَ الَّذِي يَسيرُ عَليهِ الْمَسِيحيُّون الآنَ لَيْسَ مُطَابِقًا للدِّينِ الَّذِي جَاءَ اللهِ عَيسَىٰ ابنُ مَرْيمَ، بَلْ هُو مُخْتلفٌ عَنْه غَايةَ الاخْتِلاف، فَعِيسَىٰ ابنُ مَرْيمَ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٦٢-٦٦.

<sup>(</sup>٢) نصراني: أي: مسيحي.

<sup>(</sup>٣) أي: شريعة الإسلام.

لَمْ يَقُلُ لَلنَّاسِ: اتَّخِذُونِي وأُمِّي إلْهَينِ مِنْ دُونِ اللهِ، ولَمْ يَقُلُ لَلنَّاسِ: إنَّه ابنُ اللهِ، ولَمْ يَقُلُ لَلنَّاسِ: إنَّه ابنُ اللهِ، ولَمْ يَقُلُ لَلنَّاسِ: إنَّه أَلكُ فِي أَوَّل وَلَمْ يَقُلُ: إنَّه ثَالثُ ثَلاثةٍ، وحَاشَاه أَنْ يَقُولَ ذَلِك، وقَدْ تَقَدَّم إِثْباتُ ذَلِك فِي أَوَّل هَذَا الْبَحثِ الْمُبَارَكُ (١).

إضَافةً إلىٰ ذَلِك، فَإِنَّه لا يَسْتَطِيع أَحدُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الأَنَاجِيل الَّتِي بِأَيْدِي الْمَسِيحيينَ الآنَ تُطَابِقُ الإِنْجيلَ الَّذِي كَانَ بِيدِ عِيْسَىٰ، ولا حتَّىٰ واحدٌ مِنْها، وقَدْ تَقَدَّم إِثْبَات ذَلِك بَما فِيه الْكِفَاية لِمَن تَجَرَّد لاتِّبَاع الْحقِّ.

فَكَيْفَ يَصِحُّ لَلْعَاقِل -والْحَالَةُ هَذِه- أَنْ يَسْتَقِي عَقِيدَتَه مَنْ كُتُبٍ مُحرَّفَةٍ لَلُوصُولَ إِلَىٰ أَغْلَىٰ شَيءٍ يَسْعَىٰ كُلُّ عَاقِلٍ لِكَسْبِه فِي هَذِه الْحَياة، وهُو رِضَا اللهِ ومِنْ ثَمَّ دُخُولَ الْجَنَّة؟!

فَلنْطَرِحِ الْأَنَاجِيلِ الَّتِي بِأَيْدِينا جَانبًا، فَقَد أَبْدَلَنَا اللهُ بِكتَابٍ آخَرَ، وحَفِظَه

(١) للفائدة؛ فقد يسر الله إعداد ثلاثة كتب في حقيقة المسيح عيسى ابن مريم في تعاليم الإسلام، الأول بعنوان:

«Eleven Facts about Jesus in the Biblical & Islamic Teachings».

والكتاب الثاني بعنوان: «قصة وفضائل مريم العذراء وابنها المسيح عيسى ابن مريم في دين الإسلام».

والكتاب الثالث بعنوان: «قصة المسيح من المهد إلى اللحد».

وكلها منشورة في شبكة المعلومات بنفس العناوين المذكورة في موقع:

www.saaid.net/The-clear-religion

مِنَ التَّغْييرِ والتَّبديلِ والتَّحْريف، فَلْنُقبِل عَلَيه ونتَّبِعه لِنَحْصُل عَلَىٰ الْمَغْفِرة والْهُدَىٰ، ولِنصِلَ إِلَىٰ الدِّينِ الْحَقِيقي الصَّحِيحِ الَّذِي لَيْسَ فِيه لَبسٌ ولا غُموضٌ ولا تَناقُضُ، الدِّينُ الَّذِي يُعْطِي التَّصُورِ الصَّحِيحِ عَنِ الأَنْبِياء عِيسَىٰ ومُوسَىٰ ومُحمَّد وغيرهم، قَالَ الله تَعَالَىٰ في القُرآن: ﴿ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ صَنَ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ فِي القُرآن: ﴿ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَيعَفُواْ عَن رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ صَن اللَّهِ يَعْفُواْ عَن صَلَ اللهِ يَعْفُواْ عَن صَلَىٰ اللهِ يَعْفُواْ عَن صَلَ اللهِ يَعْفُواْ عَن صَلَىٰ اللهِ يَعْفُونَ مِنَ ٱللهِ يَعْفُواْ عَن صَلَىٰ اللهِ يَعْفُواْ عَن صَلَىٰ اللهِ يَعْفُونَ مِنَ اللهِ يَعْفُواْ عَن صَلَىٰ اللهِ يَعْفُواْ عَن صَلَىٰ اللهِ يَعْفُواْ عَن صَلَىٰ اللهِ يَعْفُونَ مِنَ اللهِ يَعْفُواْ عَن صَلَىٰ اللهِ يَعْفُواْ عَن صَلَىٰ اللهِ يَعْفُواْ عَن صَلَىٰ اللهِ يَعْفُواْ عَن صَلَىٰ اللهِ يَعْفُونَ مِنَ اللّهِ يَعْفُواْ عَن صَلَىٰ اللهِ يَعْفُواْ عَن صَلَىٰ اللهِ يَعْفُونَ مِنَ اللّهُ يَعْفُواْ عَن صَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْفُواْ عَن عَنْ اللّهُ يَعْفُواْ عَن عَنْ اللّهُ يَعْفُونَ مِنَ اللّهِ يَعْفُونَ مِنَ اللّهُ عَمْنَ اللّهُ عَنْفُواْ عَن عَنْ اللّهُ يَعْفُواْ عَن مِنَ اللّهِ يَعْفُواْ عَن مِنَ اللّهُ يَعْفُواْ عَن مِنَ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ يَعْفُواْ عَن مِنَ اللّهُ يَعْفُونَ مِنَ اللّهُ يَكُونُ مَن اللّهُ اللهُ عَنْفُواْ عَن مِنَ اللّهُ عَنْفُوا عَن مِن اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ يَتُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

وقد يَسَرَّ اللهُ في هذا الكتاب إثْبَاتَ أَنَّ الدِّينَ الَّذِي يَسِيرُ عَلَيه الْمَسِيحيُّون الآنَ مُختلفُ اخْتِلافًا جذْريًّا عَنِ الدِّينِ الْحَقِّ الَّذِي جَاءَ بِه عِيسَىٰ ابنُ مَرْيمَ، كما يسَّر الله إثبات ذلك في كتاب آخر بِعنَوان:

«التَّغَيُّرُ التَّدِريجِي فِي رِسَالةِ الْمَسِيح عِيسَىٰ ابنِ مَرْيمَ الصَّحِيحة عَلَىٰ مَدىٰ عشرين قَرنًا»(٢).

## 🟶 الْهَمْسَةُ الرابعة

الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَة هُو اللهُ وحْدَه، ولَا يَسْتَحِقُّها أَحدٌ غَيره، أَمَّا عِيسَىٰ ابْنُ مَرِيمَ (الْيَسُوع) فَلا يَسْتَحقُّ هُو ولا غَيرُه مِنَ الْمُخْلِوقِين أَنْ نَتَوجَّه لَهُم بِأَيِّ نَوعٍ مَنْ الْمُخْلِوقِين أَنْ نَتَوجَّه لَهُم بِأَيِّ نَوعٍ مِنْ أَنْواعِ الْعِبَادَاتِ، لأَنَّهُم بَشَرٌ مِثْلُنا، وإشْراكُ غَيرِ اللهِ مَعَ اللهِ في الْعِبَادَة مِنْ أَعْظَمُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ١٥.

<sup>(</sup>٢) هذا الكتاب منشور في شبكة المعلومات بنفس العنوان.

الذُّنُوب، ومِن الأُمُورِ الَّتي لَا يَرْضَاهَا ربُّ العَالَمينَ وهُو اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كما لا يُرضاها الأَنْبِيَاء أَنْفَسُهم، لا اليَسُوعُ ولا مَحمَّدٌ ولا مُوسَىٰ ولا أَيُّ نَبيٍّ.

والأَنْبِياءُ أَنْفُسُهِم كَانُوا يَعْبُدُونِ اللهَ وَيَأْمُرُونَ أَقُوامَهُم بِعِبَادَة اللهِ، وَيَنْهَونَهُم عَنْ عِبَادَة غَيْرِ اللهِ مَعَ اللهِ، ويُبَـيِّنُونَ لَهُمْ أَنَّ هَذَا هُو الشِّركُ الَّذِي لَا يَغْفِرُه اللهُ أَنَّ هَذَا هُو الشِّركُ الَّذِي لَا يَغْفِرُه اللهُ أَبدًا إِن مات عليه الإنسان، ومِنْ مُوجِباتِ دُخُولِ النَّارِ عِيَاذًا بِاللهِ والْخُلُود فِيهَا أَبدًا إِنْ مات عليه الإنسان، ومِنْ مُوجِباتِ دُخُولِ النَّارِ عِيَاذًا بِاللهِ والْخُلُود فِيهَا أَبدًا الآبَادِ.

وعِبَادَةُ اللهِ وحْدَه وتَرْكُ عِبَادَة مَنْ سِواه هِي مِحورُ دِعْوة الأَنْبِياءِ كُلِّهم، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي القُرْآنِ الْكَريم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَالِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلَا اللهُ تَعَالَىٰ فِي القُرْآنِ الْكَريم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَالِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلَا اللهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ (١).

كَمَا أَنَّ إِفْرَادَ اللهِ بِالعِبادَةِ هُو الْمَبْدَأُ الْمُوافِق للْعَقلِ، لأَنَّ اللهَ هُو الْخَالَقُ اللهَ اللهُ ا

وقَدْ كَانتْ دَعوةُ الْمَسِيحِ لِبني إِسْرَائِيلَ مُنصَبَّةً عَلَىٰ إِفْرَادَ اللهِ وحْدَه بِالْعِبَادَة وتَرْك عِبَادَة مَنْ سِواه، كَائنًا مَنْ كَانَ، قَالَ اللهُ في القُرآنِ مُبينًا حَقِيقَةَ دَعْوةِ الْمَسِيح:

(١) سورة الأنبياء: ٢٥.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنْ بَنِي إِسْرَ عِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَا أُونِهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴾ (١).

وقَالَ اللهُ عَنِ الْمَسِيحِ أَنَّه قَالَ لِقَوْمِه: ﴿مَاقُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَاۤ أَمَرْتَنِي بِهِ عَأَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُوْ ﴿ ٢).

وقَالَ اللهُ عَنِ الْمَسِيحِ أَنَّه قَالَ لِقَوْمِه: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيبٌ ﴾ (٣).

وقَالَ اللهُ عَنِ الْمَسِيحِ أَنَّه قَالَ لِقَوْمِه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ١١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف: ٦٤.



ٱللّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمِّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ (١).

### ﴿ الْهَمْسَة الْخَامِسة

اسْتَمِع أَيُّهَا القَارِئ الْكَريم وأَيَّتُها القَارِئة الْكَريمة إِلَىٰ هَذَا النِّدَاء الرَّبَّاني:

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَرَ أَشَدَ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواً وَلَتَجِدَنَّ أَقَرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ وَلَتَجِدَنَّ أَقَرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنْ مِنْهُمُ وَلَيْ مِنَ اللَّهُ عِمَا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا عَامَنَا السَّمِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى السَّمِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى السَّمُولِ تَرَيَّ أَعْيُنَهُمُ تَفِيصُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا عَامَنَا السَّمِعُوا مَا اللَّهُ عِمَا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا عَامَنَا السَّمِعُوا مَا اللَّهُ مِنَا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَعْولُونَ رَبَّنَا عَامَنَا اللَّهُ مِنَا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَعُولُونَ رَبَّنَا عَامَنَا اللَّهُ مِن اللَّهُ عِمَا عَلَوْا جَنَّامِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْحَقِ وَنَظُمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَمَا اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنُ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مُعُمُّ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

#### 🟶 تَفْسِيرِ الآيَاتِ

قَالَ اللهُ لنبيِّه مُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَتَجِدنَّ أَيُّهَا الرَّسُولُ أَن اليهود هم أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوةً للَّذِين صَدَّقُوك وآمَنُوا

(١) سورة المائدة: ١١٦، ١١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ٨٢ - ٨٥.

بِكَ واتَّبَعُوك، وذلك لِعِنادِهم وجُحُودِهم، وتَكَبُّرِهم عَلَىٰ اتِّبَاع الْحقِّ، وكَذَلِك الَّذِين أَشْرَكُوا مَعَ اللهِ غَيْرَه في الْعِبَادَة، كَعَبَدَة الأَوْثَان وغَيرهَا، فإنهم من أشد الناس عداوة لك ولِدينك.

ثُمَّ قَالَ: وَلَتَجِدَنَّ أَن أَقَرَبَهُم مُودَةً للْمُسْلِمينَ هم الَّذِين قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، وهُم الْمَعْرُوفُون بِالْمسِيحيينَ، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنهُمْ عَلَمَاءَ وعبَّادًا، وأَنَّهُم مُتَواضِعُون لا يَسْتَكْبِرُون عَنْ قَبولِ الْحَقِّ، وهَؤلاءِ هُم الَّذِين قَبلُوا رِسَالةَ مُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَمَ لما سمِعوا بها وآمَنُوا بِهَا، فَدَخَلُوا في الإسْلامِ.

ومِمَّا يَدلُّ عَلَىٰ قُربِ مُودَتِّهِم للْمُسْلِمِينَ؛ أَنَّ فَريقًا مِنْهُم فَاضَتْ أَعْيُنُهمْ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ تَعَالَىٰ، وصَدَّقوا بِاللهِ اللهِ تَعَالَىٰ، وصَدَّقوا بِاللهِ واتَّبِعُوا رَسُولَه، فَدَخَلُوا فِي الإِسْلامِ، وتَضَرَّعُوا إِلَىٰ اللهِ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الشَّاهِدينَ؛ واتَّبِعُوا رَسُولَه، فَدَخَلُوا فِي الإِسْلامِ، وتَضَرَّعُوا إِلَىٰ اللهِ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الشَّاهِدينَ؛ أَيْ يَشْهَدُون عَلَىٰ الأَمْم السَّابِقة يوم أَيْ يَشْهَدُون عَلَىٰ الأَمْم السَّابِقة يوم القيامة أن رسلَهم بلَّغوهم رسالات رجم.

ومن صفات هؤلاء المؤمنين من النصارى، الذين دخلوا الإسلام أنهم يقولون: وأيُّ لَومٍ عَلَيْنا في إِيمَانِنَا بِاللهِ، وتَصْدِيقِنَا بِالْحَقِّ الَّذِي جَاءَنَا بِه مُحمَّدٌ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَنُ عَنْدِ اللهِ، واتِّبَاعِنَا لهُ، ودُخُولِنَا في دِينِه، فَالْمَسِيح دَعَا قَوْمَه للإيمَانِ بِمُحمَّدٍ إذَا أَرْسَله اللهُ إلىٰ النَّاسِ، ورِسَالته مُتَمِّمَةٌ لِرسَالة الْمَسِيح، فأيُّ لومِ عَلَيْنَا في اتّبَاعه، إذْ بِاتّبَاعِه والدُّخُول في الإسلامِ يَحْصل لَنَا شَرَفٌ فأيُّ لومِ عَلَيْنَا في اتّبَاعه، إذْ بِاتّبَاعِه والدُّخُول في الإسلامِ يَحْصل لَنَا شَرَفٌ



طَاعة النَّبِيَّنِ؛ الْمَسِيح ومُحمَّدِ، ومِن ثم دُخُول الْجَنَّة، أمَّا إذَا لمْ نَتَّبعُه ونَدْخُلْ في دِينِه فَقَد عَصَينا النَّبينِ الْمَسِيح ومُحمَّدًا، وعَرَّضْنَا أَنْفُسَنا لِغَضَبِ الرَّبِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، واسْتَحَقَيْنا دُخُول النَّار.

فَجَزَاهُم اللهُ بِمَا قَالُوا مِنَ الحق والاعْتِزَاز بِدخُولهم في دِينِ الإِسْلامِ، وطَلبِهمْ أَنْ يَكُونُوا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالحينَ، جَزَاهُم بِذَلِك جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَشْجَارِهَا الأَنَّهَارُ، مَاكِثينَ فِيهَا لا يَخْرُجُونَ مِنْهَا، ولا يُحَوَّلون عَنْهَا، وذَلِك لإحْسَانِهم في القَوْل والعَمَل.

#### الهَمْسَة السَّادِسَة 🏶

لَيْس أَمَامَ الإِنْسَان العَاقِل إلَّا اعْتِنَاق دِينِ الإسْلامِ الَّذِي أَمَرَ عِيسىٰ ابنُ مَرْيمَ أَتْبَاعه باتِّباعه، فَإِنْ قَبِلْتَ أَيُّهَا القَارِئ هَذَا فَلَيْس بَيْنَك وبَينَ الدُّخُول في دِينِ الإسلامِ إلَّا أَنْ تَنْطِق بِشَهَادَة الإسلامِ الَّتي هِي الرُّكن الأُوَّل مِن أَرْكَان الإسلام ومِفْتَاح الدُّخُول إليه:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

وهَذِه هِي الْكلِمَة السَّواء الَّتي أَمَر اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ أَن يقولوها، فَقَدْ أَمَر اللهُ نِبيَّه مُحمَّدًا صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُر أَهْلَ الْكِتَابِ (وهُم الْيَهُود والنَّصَاري) ويَقُول لَهُم:

﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَٰكِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَا يَعْضُنَا بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (١).

ومَعْنَىٰ الآيةِ: قُلْ أَيُّهَا الرَّسُول لأَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُود والنَّصَارىٰ (الْمَسِيحيينَ): تعالَوْا إِلَىٰ كَلَمةٍ سَواءٍ بَينَنا وبَيْنَكُم، أي كَلَمةُ عَدلٍ وحَقِّ نَلْتَزم بِهَا جَميعًا، وهِي أَنْ نَخُصَّ اللهَ وحْدَه بِالعِبَادَة، ولا نَتَّخِذ أَيَّ شَريكٍ مَعَه، مِن وثَنٍ أَوْ صَنمٍ أَوْ صَليبٍ أَوْ بَشْرٍ أَوْ غَير ذَلِك، ولا يَعْبُد بَعْضُنا بَعْضًا، فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْ هَذِه الدَّعوة الطَّيبة فَقُولوا لَهُم أَيُّهَا الْمُؤمِنونَ: اشْهَدُوا عَلينا بِأَنَّا مُسْلِمُون، مُنْقَادُون لِرَبِّنَا بِالعُبُوديَّة والإِخْلاص.

والدَّعوةُ إِلَىٰ كَلِمَة السَّواءِ هَذِه تُوجَّه إِلَىٰ الْيَهُود والنَّصَاری، وتوجَّهُ -أَيْضًا- لِغَيرِهم مِنْ أَتْبَاع الأَدْيَان.، لأنَّ دين الإسلام ناسِخٌ لجمِيع الأديَان، يجب علىٰ جَميع النَّاس الدخول فيه.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٦٤.





#### الله عَمَّ الْكتَابُ بِحَمدِ اللهِ، وقدْ تمَّ فِيه إثْبَات أَمْران:

الأَوَّل: بُطلانِ مَقُولة إنَّ يَسُوعِ الْمَسِيحِ هُو الرَّبُّ وابنُ الربِّ.

الثَّانِي: إثْباتُ مَقُولة إنَّ يَسُوع الْمَسِيح بَشرٌ رَسُولٌ مِنْ عِند رَبِّه وخَالِقِه (الله)، وأنَّه لَيسَ ربَّا، ولا ابنَ الرَّبِّ، ولا إلْهًا، ولا ابنَ الإلهِ.

كلَّ هَذا بِدلالةِ الْعَهْد الْقَديم، والْجَدِيد، والْمَنْطقِ، والتَّارِيخ، والقُرْآنِ الْكَريمِ وَفِي الْخِتام، نَدْعُو اللهَّ فَنَقُول: اللَّهُمَّ اجْعَلَنا مَفَاتِيح للْخَير، مَغَاليقَ للشَّرِّ، وصَلىٰ اللهُ عَلَىٰ أَنْبِيائِه مُحمَّدٍ وعِيسىٰ ومُوسَىٰ، وسَائِر أَنْبِيائِه، وسَلَّم تَسْليمًا كَثيرًا.

اللَّهُمَّ هَل بَلَّغتُ، اللَّهُمَّ فَاشْهَد تَمَّ الْكَهُمَّ فَاشْهَد تَمَّ الْكِتَابِ بِحَمْد اللهِ، نَفَعَ اللهُ بِه قَارِئَه وكَاتَبه ونَاشِرَه والْحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين

الْمُؤلِّف: مَاجِد بن سُلَيمَانَ majed.alrassi@gmail.com

..9770.09.7771

صُبحَ الثامن مِنْ شَهْر محرم لِعَام ١٤٤٠ هِجري الْمُوافِق ١٨ سبتمبر لِعَام ٢٠١٨ مِيلادِي





(صلىٰ الله عليه وسلَّم): مَعْنىٰ الصَّلاةِ عَلىٰ النَّبِيِّ مُحمَّدٍ هُو ثَناءُ اللهِ عَليهِ الْمَلاِ اللَّعْلىٰ وهُم الْمَلائِكَة، وهَذَا فِيه زِيَادَةُ تَشْريفٍ وثَنَاءٍ عَليه، وهُو يَسْتَحِقُ ذَلِك، لأنَّ اللهَ هَدىٰ النَّاسَ بِه إلىٰ الدِّينِ الصَّحِيح.

ومَعْنىٰ (وسَلَّم) هَذَا دُعَاءٌ -أَيْضًا- أَنْ يُسَلِّمه اللهُ مِن الآفَاتِ، مِثْل الطَّعْنِ فِيه أَوْ فِي زَوْجَاتِه ونَحْو ذَلِك.

فَيكُون الْمَعْنَىٰ الإِجْمَالِي لِجُمْلة (صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ: اللَّهُم أَثْنِ عَلَىٰ نَبِيِّك مُحمَّدٍ عِند مَلائِكَتِك، وسَلِّمه مِن الآفَاتِ.

وهَذِه الْجُمْلة جُملة تُوقِيرٍ واحْترامٍ، ويَجِبُ عَلىٰ الْمُسْلم أَنْ يَقُولَها كُلَّمَا مَرَّ بِذِكْرِ النَّبِيِّ مُحمَّدٍ، فَلا يَلِيقُ بِالْمُسْلم أَنْ يَمُرَّ عَلَيه اسْمُ النَّبِيِّ مُحمَّدٍ فَلا يَدعُو لهُ، وكَأَنَّه يَتَكَلَّمُ عَنْ إِنْسَانٍ عَادي.

كَمَا يُسْتَحِبُ قَولُ: (عَلَيْكُمُ) عِندَ ذِكْر بَاقِي الأَنْبِياءِ، تَشْريفًا لَهُم وتَكْريمًا.

(عليه السلام): معنى (عليه السلام) إذا ذُكِر أَحَدُ الأَنْبِياءِ هُو دُعَاؤُنَا اللهَ تَعَالىٰ بأَنْ يُسَلِّم نَبيَّه مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ.

- (الفَريسيُّون): الفَريسيُّون طَائفةٌ مِن غُلاةِ الْيَهُود الْمُتَعَصِبينَ والْمُتَشدِّدينَ بِالْمَظَاهِر الْخَارِجيَّة للْوَرَع والتَّدَيُّن، ومِنْهَا التَّقَيُّد بِحرْفِيَّة الشَّريعة أو النَّامُوس، مِثلُ الامْتِناع عَنْ أَدَاء أَيِّ عَمَلٍ يَومَ السَّبْتِ، أَوْ مُخَالطة غَيرِ الْيَهُودِ، إذْ يُعْتَبرُون نجِسينَ، وقَدْ آذَوا الْمَسِيح عَلَيَكُمُ (١).
- (النَّصَارَىٰ): النَّصَاریٰ هُم الْمَعْرُوفُون الآنَ بِالْمَسِيحيينَ، وهُمْ أَتْبَاع عِيسَیٰ ابنِ مَرْيمَ، ووجُه تَسْميتهم بِهَذِه التَّسْمية «نَصَاریٰ» هُو تَنَاصُرهم فِيمَا بينهم.

وقِيلَ: إِنَّهُم سُمُّوا بِذَلِك تَبعًا للْحَواريينَ الَّذِين وصَفُوا أَنْفُسَهُم بِذَلِك، كَمَا قَالَ عِيسَىٰ عَلَيْتَكِيْنَ: ﴿مَنَ أَصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ﴾ (٢).

وقِيلَ: إِنَّهُم سُمُّوا بِذَلِك مِن أَجْل أَنَّهُم نَزَلُوا أَرضًا يُقَال لَهَا: «نَاصِرة» بِفِلَسْطِين.

وقِيلَ: إِنَّهُم سُمُّوا بِذَلِك لأنَّ عِيسَىٰ خَرَجَ مِنْهَا.

وعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ؛ فَكَلِمةُ «نَصَارىٰ» أَصْلُها مِن النُّصْرة، وهِي صِفَةُ مَدح وتَناءٍ.

(١) نَقلًا مِن «تَارِيخ النَّصْرانيَّة، مَدخلٌ لِنَشأَتِهَا ومَرَاحِل تَطورِها عَبر التَّارِيخ» (ص٥٩)، الْمُؤلِّف: عَبد الوَهَّاب بنُ صَالح الشَّايع، ط ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الصف: ١٤.

- (المُوَحِّد): هُو الرَّجِلُ الَّذِي يَعتقدُ أَنَّ اللهَ واحدٌ في ذَاتِه، وأَنَّه الْمُسْتَحِقُّ للْعِبَادَة وحْدَه دُونَ مَا سِواه، وضَدُّه الـمُشْرك، يَعْبد مَعَ اللهِ غَيرَه.
- (المُنصِّرون): هم المُبشِّرون، سُمُّوا بِذَلِك الْأَنَّهُم يَدْعُون النَّاسَ إِلَىٰ الدُّنُول فِي «النَّصْرانيَّة»، الْمَعْرُوفَة بـ «الْمَسِيحيَّة».





www.saaid.net/The-clear-religion

﴿ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسِ - القُرْآنُ

القُرآن عريفٌ مُوجزٌ بِالْكتابِ الْمُقدَّس - القُرآن

٣٣ لِمَاذَا خَلَقَنا الله؟

﴿ ٤ ﴾ قِصَّةُ أَبِينَا آدَمَ في القُرآنِ

المَكانَة العَظِيمَة لمَريمَ العَذراءِ وابْنِها النَّبِيِّ العَظِيم المَسيحِ عِيسى الرَّهِ المَكانَة العَظِيم المَسيحِ عِيسى ابنِ مَريمَ في دِينِ الإسلامِ

﴿ ٢ ﴾ قِصَّة الْمَسِيح مِنَ الْمَهْد إِلَىٰ اللَّحد

﴿٧﴾ قِصَّةُ رَفْعِ النَّبِيِّ العَظِيمِ الْمَسِيحِ عِيسَىٰ ابنِ مَرْيمَ إِلَىٰ السَّمَاء ونَجَاتِهِ مِنَ الأَذَىٰ

التَّغييراتُ والتَّطوراتُ التَّدِريجيَّة الَّتي حَدَثَت لِرسَالةِ يَسُوعَ بَعْد رَفْعِه عَلَىٰ مَدَىٰ عَدةِ قُرونٍ

﴿ إِلَّا الدَّلائِل عَلَىٰ تَحْرِيفِ دِينِ الْيَسُوعِ بَعْد رَفْعِه إِلَىٰ السَّمَاء

﴿ الْمُون دَلِيلًا عَلَىٰ بُطلَان عَقيدَة «تَوارث الخطِيئة» وعَقِيدة «صَلب المَسِيح»

الله التَّوراة وَالإنجِيل الأصلِيين؟

﴿ ١٢ ﴾ مَهْلًا أَيَّتها الدُّكتورة.. لَا تَسبِّي الإسلامَ

السلام علمي هادئ مع القَسَاوسة علم القَسَاوسة

<u> «١٤٪</u> مَوقفُ الإسلام مِنَ الإِرْهَاب

Who Deserves to be Worshipped (10)

Eleven facts about Jesus (17)

The amazing prophecies about Muhammad in the Bible (VV)







| ٥                                              | الفَصْل الأوَّل: الأَدِلَّة النَّقْليَّة                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| نَّ الْمَسِيحَ رَبُّ)، وعَددُ هَذِه الأَدِلَّة | الْفَصْلِ الثَّانِي: الأَدِلَّة الْعَقْليَّة عَلَىٰ بُطْلانِ مَقُولَة: (إِنَّا |
|                                                | سِتَّةُ عَشَرَ                                                                 |
| لَة: (إنَّ الْمَسِيحَ رَبُّ) مَقُولَة مِنِ     | الْفَصْلُ الثَّالِث: الأَدِلَّة التَّارِيخِيَّة عَلَىٰ إِثْبَات أَنَّ مَقُواَ  |
| ٦٤                                             | اخْتِرَاعِ الْبَشَرِ، وكَذَلِك مَقُولَة التَّثْلِيث                            |
| سالة المسيح                                    | الدليل التاريخي الأول: دور بولس في تحريف ر                                     |
| في تحريف رسالة المسيح ١٠٠                      | الدليل التاريخي الثاني: دور المجامع الكنائسية                                  |
| 1 • 1                                          | التحريف الكنائسي الأول                                                         |
| 11                                             | التحريف الكنائسي الثاني                                                        |
| 111                                            | التحريف الكنائسي الثالث                                                        |
| 117                                            | التحريف الكنائسي الرابع                                                        |
| 118                                            | التحريف الكنائسي الخامس                                                        |
| 110                                            | التحريف الكنائسي السادس                                                        |
| 110                                            | التحريف الكنائسي السابع                                                        |

| التحريف الكنائسي الثامن                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| التحريف الكنائسي التاسع                                                                      |
| التحريف الكنائسي العاشر الذي نشأ في بدايات القرن السادس عشر الميلادي                         |
| وما بعده                                                                                     |
| المرحلة الأولىٰ: انهيار الإمبراطورية الرومانية عام ٤٧٦م                                      |
| المرحلة الثانية: هيمنة الكنيسة الكاثوليكية وتسلطها القمعي البشع علىٰ                         |
| المجتمع الأوروبي لعشرة قرون                                                                  |
| المرحلة الثالثة: اكتشاف العالم الجديد (الأمريكتان واستراليا ونيوزلندا)                       |
| مع مطلع القرن الخامس عشر الميلادي.                                                           |
| المرحلة الرابعة: نشوء طائفة البروتستانت (المُحتجون) في العالم                                |
| الجديد                                                                                       |
| خلاصة في أثر المجامع الكنائسية علىٰ دين المسيح                                               |
| خلاصة في مراحل تحريف دين المسيح في القرون الست الأولىٰ بعد رفعه إلىٰ                         |
| السماء                                                                                       |
| لْفَصلُ الرَّابِعُ: الأَدِلَّة القُرآنيَّة عَلَىٰ بُطْلان مَقُولة: إنَّ الْمَسِيح رَبُّ ١٣٣  |
| لْفُصِلُ الْخامِسُ: مُلْحِقٌ فِيه فوائدُ عَامَّةٌ                                            |
| الْمُلْحَق الأَوَّل: سُورَة الإِخْلاصِ مِنَ الْكِتَابِ المُقَدَّس (القُرآن الْكَرِيم) ١٤٦    |
| الْمُلْحَقُ الثَّانِي: آيةُ الْكُرْسِي مِنَ الْكِتَابِ المُقَدَّسِ (القُرْآنِ الْكَرِيم) ١٤٨ |

| ١٥٤             | الْمُلْحَق الثَّالث: نُبْذَةٌ عَنْ عَقَائِد الرُّومَان                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| مَ              | الْمُلحقُ الرَّابع: قِصَّةُ مَريمَ العَذْراءِ وابْنِها الْمَسِيح عِيسَىٰ ابنِ مَرْي          |
| ۲۱۰             | الْمُلْحَقُ الخَامِسِ: شُبْهةٌ والْجَوابُ عَليهَا                                            |
| لأَنَاجِيلِ ٢١٢ | الْمُلْحَقُ السَّادِسِ: فَائدِةٌ فِي مَعْنَىٰ كَلِمةِ (ابنِ اللهِ) الْوارِدَةِ فِي بَعْضِ ال |
| 771             | المُلحَقُ السَّابِعِ: فَوائِد عامَّة                                                         |
| 740             | الْمُلْحَق الثامن والأَخِير: هَمَسَاتٌ إِيْمَانِيَّةٌ مِن القَلْبِ إِلَىٰ القَلْبِ.          |
| ۲٤۸             | خَاتمـــةٌ                                                                                   |
| 7               | تَوْضِيحُ مُصْطَلحاتٍ عَامَّةٍ في الْكِتَابِ                                                 |
| Y0Y             | مَراجِع عِلميَّة لِمَن أَرَادَ الاسْتِزَادَة والفَائِدة                                      |
| Y08             | الفهرسالفهرسالله الفهرس                                                                      |